

Bibliotheca Alexandrina

0007393

SO SO SOUND SOUND

ريس عائد عدريس





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

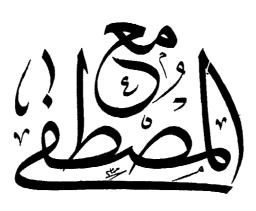

### صكلح الله علي وسكامر

## مروع عَائِسة عَبِرِلِهِمْن بنت الشياطئ

أستاذ التفسير والدراسات العبليا كلية الشريعة بجامعة القروبين

طبعة جديدة مُعَدلة ومنقحة



تصميم الغلاف : منال بدران

# المتمر لاتر الرعن الرحيم

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمُ

يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ءَوَيُزَكِّيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئبَ
وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ السَّ
صدق الله العظيم



|                                  | دليـــل                                           |  |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ٩                                | هــداء                                            |  |  |  |  |
| 11                               | هذا الكتاب                                        |  |  |  |  |
|                                  |                                                   |  |  |  |  |
|                                  | ( \ )                                             |  |  |  |  |
|                                  | قبل المبعث : الدار والأهل                         |  |  |  |  |
| 10                               | - أم القرى والبيت العتيق                          |  |  |  |  |
| 22                               | - الٰيتيم الهاشمي : المولد                        |  |  |  |  |
| ٣٣                               | - من مهد مولده إلى غار حراء                       |  |  |  |  |
| ( <b>Y</b> )                     |                                                   |  |  |  |  |
| مع المصطفى عَلَيْكِ في دار مبعثه |                                                   |  |  |  |  |
| ٤١                               | - مع المصطفى ﷺ في ليلة القدر                      |  |  |  |  |
|                                  | - السابقون الأولون                                |  |  |  |  |
| ٥٢                               | – والليل إذا يغنني »                              |  |  |  |  |
| 79                               | –    أم يقولون افتراًه؟                           |  |  |  |  |
|                                  | <ul> <li>- هٰجرة إلى الحبشة</li> </ul>            |  |  |  |  |
| 97                               | - الحصار وعام الحزن                               |  |  |  |  |
| 1.4                              | - الإسـراء                                        |  |  |  |  |
| ( <b>Y</b> )                     |                                                   |  |  |  |  |
| بوادر التحــول                   |                                                   |  |  |  |  |
| 111                              | – نجران ويثرب                                     |  |  |  |  |
|                                  | - أبواب موصدةٍ                                    |  |  |  |  |
| 177                              | <ul> <li>بيعة العقبة ومُتَّجَة الأحداث</li> </ul> |  |  |  |  |
|                                  | , •                                               |  |  |  |  |

## ع ) مع المصطفى ﷺ فى دار هجرته

| 124 | - هجرة وتاريخ                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 109 | · هجرة وتاريخ<br>· أبعاد الموقف في ميدان الصراع               |
| ۱۷٤ | □ تحويل القبلة إلى المسجد الحرام                              |
| 177 | □ نذر الصدام مع مشركي قريش                                    |
| ۱۸۲ | - يوم بدر، وموازين القوى                                      |
| 197 | - درس من أحد ورسالة من شهيد                                   |
| 191 | - الإسلام في الجبهات الثلاث                                   |
| 191 | ☐ في الجبهة اليهودية، ومع الوثنية القرشية، وفي جبهة المنافقين |
| ۲., | ١ – في الجبهة اليهودية من أول الهجرة إلى خيبر                 |
| ۲٠٤ | الأحزاب وبني قريظة                                            |
| ۲۰۸ | حديث الإفك                                                    |
| 711 | الله أكبر، خربت خيبر                                          |
| 717 | ٢ – في الجبهة القرشية: من هدنة الحديبية حتى الفتح ويوم حنين   |
| 414 | هدنة الحديبية وبيعة الرضوان<br>قد أُجَرْنَا مَنْ أجارت        |
| 414 | قد أُجَرْنَا مَنْ أجارت                                       |
| 277 | تجر بة «مؤتة» ولقاء الروم                                     |
| 277 | المسير إلى مكة                                                |
| 279 | الفتــح                                                       |
| 737 | الفتــح<br>﴿ويوم حُنينُ إذ أعجبتكم كنرتُكم﴾                   |
| 227 | ٣ – المنافقون والفاضحة                                        |

### (٥) ﴿ودخل الناس في دين الله أفواجًا﴾

| 701 | <br>□ سنة الوفود                                | I |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 704 | <br>□ حجة الوداع وآية إكمال الدين وإتمام النعمة | J |
|     | □ الرحيــل                                      |   |



# باسم الله ، والحمد لله ، له الأمر من قبل ومن بعد

### نجوى . وإهداء

ابنى الفقيد الغالى، المهندس أكمل أمين الخولى

فقدُتك فجأة في عِزِّ شبابك يا ولدى الحبيب، وأنا هامة اليوم أو غد . حين كنت أعِدُّ هذه الطبعة الجديدة من كتاب (مع المصطفى ﷺ) فتصدع كياني وأوحشت دنياي وكأني فقدت إرادة البقاء .

وفيها كنت تحت وطأة المحنة الصعبة أطوى أوراقى وأنطوى على نفسى الضائعة، إذا بطيفك حيًّا شاخصا ماثلا أمامى ملء بصرى وسمعى، ملء قلبى وخواطرى ورؤاى، يشد أزرى بصحبة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأجمع شتات نفسى الضائعة وكياني المتداعى، لأرفع إليه صلوات الله عليه وسلامه هذا الكتاب: زكاة وقربي ونجوى..

أحتسبك عند الله يابني رضى الله عنك... وسلام أنت وسلام عليك، ووداعا، إلى أن نلتقى،

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. .

أمك.. عائشة

مصر الجديدة: ربيع الآخر ٢٤٢٢هـ أكتوبر ٢٩٩١م



### هذا الكتاب

مع المصطفى عليه عست من يوم مولدي،

آيات معجزته كانت أول ما يصل إلى سمعى مع نور الفجر، يتلوها والدى التقى العابد رضى الله عنه، في تهجده وصلاته.

وأُحاديثه الشريفة كانت مع آيات القرآن، الزادَ الروحى الذى تعيش به بيئتي المتدينة، من قبل أن أُعرف الدنيا:

وسيرته الزكية العطرة، كانت أنس دنيانا، من قبل أن تُحَلُّ عني تمائم الصبا.

والمدائح النبوية والأناشيد الصوفية، كانت أول ما لمس وجداني وأرهف احساسي، من يوم أن بدأت خطوتي الأولى على درب الحياة..

#### \* \* \*

ومع المصطفى عشت وأنا أستقرئ ما وعي التاريخ من تراجم سيدات بيت النبوة، رضى الله عنهن فأجتلى ملامح شخصيته صبيًا في (أم النبي) وزوجًا في (نساء النبي) وأبًا في (بنات النبي) صلى الله عليه وعلى آله وسلم

ثم، مع المصطفى نبيًّا رسولًا، أمضيت حياتى العلمية منـذ استشرف بى أستـاذى «أمين الخولى» إلى الأُفق الرحب الذى طمحت إليه فى دراساتى القرآنية، وقاد خطاى على الطريق الصعب لأجتلى أسرار البيان المعجز...

#### \* \* \*

وإذ يسَّر الله وأعان، فقدمت إلى المكتبة الإسلامية محاولتى المنهجية في (التفسير البياني للقرآن الكريم) ودراساتى القرآنية: (مقال في الإنسان، والشخصية الإسلامية، والقرآن وقضايا الإنسان) وأتمم دراستى لما شغلني أعوامًا من (الإعجاز البياني للقرآن الكريم). وما تعلقت به من تحقيق أعز ذخائرنا في علوم مصطلح الحديث: (مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح)..

استروحت إلى صحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا بي في فيض من سناه، قد طويت أبعاد المكان وآماد الزمان، إلى مسرح الأحداث الكبار التي بدأ بها عصر جديد للإنسان،

وعشت بوجدانى وفكرى مع المصطفى ﷺ من مهد مولده إلى غار حراء، ثم فى مثواه فى المدينة المنورة.

ولم أشأ، بل لم أستطع، أن أنصرف عن هذه الصحبة مع المصطفى صلوات الله عليه وسلامه، فكأنى إذ أعكف على كتابتها أطيل مدى أنسى بها، وألتمس من مشاركة أصدقائي القراء، ما يضاعف لى عطاءها السخى...

\* \* \*

وما أُقدمه إلى أبنائى وأصدقائى القراء، من حديث هذه الرحلة (مع المصطفى، عليه الصلاة والسلام) ليس التاريخ وليس السيرة، وإنما هى مشاهد مما اجتليتُ سيطرتُ على وجدانى، ومواقفُ شدَّت إليها تأملى بجاذبية آسرة، وارتبط فيها الماضى الحيُّ بالحاضر المشهود، فها تتجلى لنا رؤى الماضى ومشاهده، إلا لتؤنس وحشتنا وتهدى خطانا، ولنذكر نعمة الله الكبرى أن أعزنا بالإسلام وبعث فينا المصطفى ﴿شاهدًا ومُبَشِّرًا ونذِيرًا، وداعيًا إلى اللهِ بإذِنه وسراجًا مُنيرًا﴾

مصر الجديدة

١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م

عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)

# (۱) قبل المبعث الدار، والأهل

- أم القرى والبيت العتيق
  - اليتيم الهاشمي: المولد
- من مهد مولده إلى غار حراء



# أُمُّ القُرَى، وَالبَيتُ العَتِيق

صدق الله العظيم

\* \* \*

في مكة المكرمة كان مهد مولد المصطفى على ومنزل آبائه من عهد إسماعيل عليه السلام، الجد الأعلى للعرب العدنانية.

وتاريخ الأديان يعى، ما سبق الإسلام من بوادر آذنت بوشك فجرٍ جديد لابد أن ينسخ ما تراكم على أفق الدنيا من ظلمات ليل طال...

وقضت المشيئة العليا أن تكون مكة مبعثًا لخاتم الرسل الأنبياء عليهم السلام، ومكة وقت المبعث كانت دار شرك ومركز الوثنية العربية، وليست في ظاهر الحال أولى من بلادٍ أُخرى كانت مهدًا للأنبياءِ من قبل، ومبعثًا لرسالاتٍ دينية سبقت الإسلام.

المؤمنون لا يترددون في أن يتلوا كلمته تعالى ﴿اللَّهُ أَعلُمُ حيثُ يجعلُ رسالتُه﴾.

ثم لا يجدون حرجًا في أن يتدبروا، كما أمرهم دينهم، حكمتَه تعالى في سُننه، وأن ينظروا في واقع الحياة قبل المبعث، وموضع منزل الوحى في عالم كان، حينذاك، يريد أن ينقض.

وتاريخُنا الديني يمكن أن يعطينا ما ندرك منه الحكمة في اصطفاءِ مكة لمبعث خاتم المرسلين، وقد كانت من قديم العصور والآباد حرمًا مقدسًا، وعلى أرضها قام أول بيتٍ عُبِد فيه اللّهُ سبحانه على الأرض.

ولا ندرى تمامًا، الظروف التي تداعى فيها بنيان ذلك البيت العتيق، وتسربت إليه ظلالٌ وثنية دنَّست حرمه، حتى تلقى «إبراهيم الخليل، وولده إسماعيل» عليهما السلام، العهد من الله

تعالى بأن يرفعاه القواعد من البيت ويطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود.

وبأُمرٍ الله تعالى، أذَّن إبراهيم في الناس بالحج إلى البيت العتيق، فأَتوه رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجِّ عميق.

ومن ذلك الزمن الموغل في الماضي السحيق، رسخت مكانة مكة في تاريخنا الديني، ولكن الوثنية عادت فتسللت إلى حرمها، مع أوثان وأصنام كانت في أول الأمر رموزًا للخالق المعبود، ثم فقدت رمزيتها وصارت معبودات.

قال «ابن إسحاق»، في السيرة النبوية:

«ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل - أهل مكة - أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم، حين ضاقت عليهم، والتمسوا الفُسَح في البلاد، إلا حمل معه حجرًا من حجارة الحرم تعظيًا للحرم، فحيثا نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة، حتى آل ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة، حتى خلف الخلوف ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأونان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بها، من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على المزدلفة وهدى البُدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه».

وكانت عبادتهم مشوبة برواسب من قديم ما قبل الطوفان، كما يظهر ذلك فى أسهاء أصنام لهم، بأسهاء الأصنام التى اتخذها الكفار من قوم نوح آلهة لهم، وذكرها الله تعالى فى سورة نوح: ﴿وقالُوا لا تَذَرُنَّ آلهتكم ولا تَذَرُن وَدًّا ولا سُواعًا، ولا يَغوث ويعوق ونسرًا ﴾.

فكان لهذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر صنمها «سواع» ولقبيلة كلب بن وبرة القضاعي، صنمها «وَد» واتخذت خُيوان، بطن من همدان «يعوق» وأما «نُسر» فكان لذى الكلاع بأرض حمير»(١).

وظل لمكة مع ذلك، مركزها الديني لا تنازعها فيه بلدة أُخرى. وبقيت متابة حج العرب في الجاهلية الوثنية، على مر الحقب، وكأنما كان البيت العتيق فيها، ذكرى شاخصة من عهد إيمانها القديم، يحمى بقية من الوعى كامنة في العمق الغائر من ضمير الجاهليين، عبدة الأوتان والكواكب، قال تعالى:

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق، السيرة الهشامية، مع الروض الأنف ١٠١/١ والأصنام للكلبي ط دار الكتب المصرية.

﴿ وَلَئَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ والَّارْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ والقَمَرَ لَيقُولُنَّ اللَّهُ ﴾.

ومع رسوخ الوثنية العربية في مكة إبان الجاهلية، لم تستطع قط أن تطوى تمامًا ذكريات ماضيها الديني وتلقى به في متاهة النسيان. وكان الزمن كلما تقدم بها هزتها رجفة الوعى فخامرها ريب في تلك الأوثان التي تكدست في حرم بيتها العتيق، لم تنس بها خالقها، وإن أسركتها معه، سبحانه، في التعبد.

وكانت القبائل العربية تحبج إلى الكعبة فى الموسم، وتطيف كل قبيلة بوثنها ضارعة ملبية، فتذكر الله من حيث تدرى أو لا تدرى، وترفع إليه الضراعة والنجوى، إما بمنطق الشرك: يبدؤون بالتلبية لله وحده ثم يشركون به أصنامهم وإن جعلوا أمرها لله، كتلبية كنانة وقريش:

لبيك اللهم لبيك البيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك إلا شريك هو لك علكه وما مَلَكُ

أو على وجه الملاذ إليه وحده، وترك أصنامهم في منازل القبيلة، والحج إليه، ابتغاءَ رضوانه، كتلبية «همدان» في الجاهلية:

لبيك ربَّ همدانْ من ساحطٍ ومن دانْ جئناك نبغى الإحسان بكل حَرْفٍ منذعانْ نطوى إليك الغيطانْ نأمل فضل الغفرانْ

\* \* \*

لبيك معْ كل قبيل لبُّوكْ همدان أبناءُ الملوك تدعوكْ قد تركوا أصنامهم وانتابوك فاسمع دعاءً في جميع الأملوكُ(١)

ومؤرخو الإسلام، يذكرون ما راج في المنطقة قبل المبعث، من إرهاصات عن نبى آن مبعثه، ولا نجادل من يستريب من أبناء هذا الزمان في هذه المرويات، ويحملها على منحولات الرواة وإضافات السمار، غير أن الواقع التاريخي يؤكد أنها، على أى وجه رضيناه لها وحملناه عليها، تكشف عن تطلع الحياة قبيل الإسلام، إلى تحول جديد وحاسم.

<sup>(</sup>١) تجد في (رسالة الغفران) نصوصا مع هذه، من تلبيات العرب في الجاهلية: ص ٥٣٤ وما بعدها. ط خامسة، ذخائر العرب وانظر معها (كتاب الأصنام للكلبي).

وتاريخ الأديان العام، يمكن أن يضيف إضاءَة أُخرى إلى ما قدمه مؤرخونا عن أرض المبعث:

الجزيرة العربية عرفت بصورة أو بأُخرى، كل الملل والنحل والعقائد التي كانت البشرية تعتنقها قبل الإسلام.

عرفت المسيحية في نجران والحيرة وغسان وتخوم الحبشة، واليهودية في يثرب وما حولها من مستعمرات يهود شمالي الحجاز، وعرفت الصابئة عبدة النجوم والكواكب، في سبأ، وسمعت عن المجوسية بحكم اتصال إمارة المناذرة العربية بالفرس...

وتلاقت هذه الأديان الوافدة، مع الوثنية العربية، ومع بقيةٍ من دين إبراهيم قاومت الضياع قرونًا وأدهارًا، فتمثلت في قلة من الحنفاءِ رفضوا عبادة الأوثان في أخريات الجاهلية، وتجد أخبارهم بتفصيل، في الجزءِ الأول من (السيرة النبوية لابن إسحاق رواية ابن هشام).

والتقاءُ هذه الأديان والعبادات في المنطقة الواحدة، يمنحها فرصة التنبه إلى ما بينها من مظاهر التشابه والخلاف، ومثار الخصومة والتنازع.

كما أن توزع أهل الجزيرة العربية بين مختلف الملل والنحل، في فترة من حياتهم كانت تقتضى التجمع والترابط لمواجهة التهديد الخارجي من فرس وروم وحبشة ويمن، أرهف حسهم لما داخل تدين كل طائفة من شوائب الانحراف والتعصب، فإن لم يصل بعرب الجزيرة إلى مستوى التمييز، فأدنى أتره أن يجعل المنطقة في حيرة وتردد، لا تدرى أي تلك الطوائف على حق وأيها على باطل.

ولم تكن الفطرة العربية، قد أفسدها ما تسلط على الفرس والروم من ترف باذخ وانحلال منهك، ولا قهرها ما تسلط على شعوب المناطق حولها – في الشام ومصر وما وراءَها من أقطار الشمال الإفريقي – من وطأة الاحتلال الذي جثم عليها قرابة ألف عام، لم تنج منه سوى الجزيرة العربية التي اعتصمت بمنعتها الطبيعية، وحمتُها بواديها الجرداءُ من مطامع الغزاة.

وإنما أُلقت الوثنية غشاوة على بصيرة العربي، فتابع آباءًه على دينهم تعصبًا وتوقيرًا، لا يريد أَن يتصور أَن أُسلافه الكرام كانوا جميعًا على سَفَهٍ وضلال.

وتراث الشعر الجاهلي لقرنين قبل الإسلام، يؤكد مع ذلك، ما كان يجتاح الوجدان العربي من قلق وحيرة، وتطلع إلى نور جديد يمزق الغشاوة، ويسقط أُقنعة الزيف عن عقم الوتنية ومهانة الشرك وخلل الأوضاع.

لا في ديوان المتحنفين فحسب، ولكن في ديوان تلك الفترة بوجه عام، وفيها كان «قس بن ساعدة » يقف في سوق عِكاظ بالموسم، فيهز الضمير العربي بحكمته ومواعظه، وفيها كانت آفاق الجزيرة ترجِّع ما يأتيها من أسواق أم القرى في مواسم الحبج، من مثل قول «زهير بن أبي سلمي والد كعب وبجير رضي الله عنها:

فلا تكتمُنَّ اللَّهَ ما في نفوسكم ليخفى، ومهم يُكتم اللَّهُ يعلم يؤخَّرْ فيوضع في كتباب فيمدخسر ليسوم الحسباب أو يُعجَّلْ فينقم وأعملم علم السوم والأمس قبله ومن هـــاب أسبـــابَ المـنـــايـــا ينــلنـــه ومن يسوف لا يُسذمهْ ومـن يُهــدَ قلبُــه 

ولكنني عن علم ما في غيدٍ عَم ولو رام أسباب السماء بسُلَم إلى مطمئس البرِّ لا يتجمع وإِن خسالهـا تخفى عـلى النـاس تُعلّم

من الأمــر أو يبــدو لهم مــا بــدا ليــا إلى الحق تقوى الله ما كان باديا أجــد أُثرًا قبملي، جــديــدًا وبــاليــا وأنى إذا أصبحت أصبحت غاديا يحُث إليها سائق من ورائيا خلعت بها عن منكبي ردائيا تـذكـرني بعـد الـذي كنت نـاسيـا وأهلك لقْمانَ بن عادٍ وعاديا وفسرعسون جبسارًا طغى والنجساشيسا فتتركم الأيام وهمى كما هيا من الشر لو أن امرءًا كان ناجيا من الدهر يوم واحد كان غاويا أقل صديقًا باذلًا أو مواسيا

أَلا ليت شعرى هل يرى الناسُ ما أرى بدا لي أن الله حق فرادني وأنى مستى أهسبطُ مسن الأرض تسلعسةً أراني إذا ما بِـتُّ بِـتُّ عـلى هـوى إلى حفرة أهدى إليها مقيمة أراني إذا ما شئت لاقست آيةً أَلْمِ تَسر أَن الله أُهلك تُسبّعا وأهلك ذا القرنين من قبسل ما تسرى ألا لا أرى ذا إِسَّة أصبحت به ألم تر للنعمان كان بنجوة فغييًّ منه ملك عشرين حجـةً فلم أر مسلوبا له مثلً مُلكِه

وقول «النابغة الذبياني» في اعتذاره للنعمان بن المنذر:

حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءَ اللهِ للمرءِ منذهبُ

لئن كنت قد بُلِّغتَ عنى وشاية لمبلغك الواشي أغشُ وأكذبُ وقول «لبيد بن ربيعة» في الجاهلية، قبل إسلامه:

بَلِينِــا وما تَبـــلى النجـوم الــطوالـعُ وما المرءُ إلا كسالسهاب وضوئه يحسور رمادًا بعبد إذ هو ساطع ومـــا المـــال والأهـــلون إلا ودائـــع

وتبقى الديار بعدنا والمصانع ولا بد يومًا أن تُدرد الدودائع

وكانت حِرمة البيت العتيق تفرض على العرب جميعًا حرمة حماه في أم القرى، ورسخ في اعتقادهم «أن مكة لا تقر فيها ظلمًا ولا بغيًا، ولا يبغى فيها أحد على أحد إلا أخرجته، ولا يريدها ملكٌ يستحل حرمتَها إلا هلك مكانه. فيقال إنها ما سميت «بَكَّةَ»، إلا لَّانها كانت تبك - تكسر - أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئًا»(أ).

وبلغ من حرمة مكة عند القوم، أن تناقلت الأجيال إلى عصر المبعث ما أسنده ابن إسحاق من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، قالت:

«ما زلنا نسمع أن أسافا ونائلة - من أصنام العرب في الجاهلية - كانا رجلًا وامرأة من جرهم، أحدثا في الكعبة فمسخها الله تعالى حجرين »(٢).

ويذكر الرواة من أقدم تاريخها المعروف لنا، أن نبع زمرم لما انبثق لإسماعيل استأذنت قافلة من جرهم، - من عرب الجنوب العاربة الرُّحُّل - السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام في النزول معها حول نبع زمزم. فأذنت لهم، والماء ماؤها. وشب إسماعيل وتعرب في جرهم وأصهر إليهم، «ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خِلالًا من حرمتها فظلموا مَنْ دخلها من غير أهلها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى إليها، فلما رأت ذلك بنو بكر من كنانة، وبعض بني خزاعة، أجمعوا لحربهم، وإخراجهم من مكة، فاقتتلوا فغلبتهم بنو بكر وخزاعة، فنفوهم من مكة، وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلمًا، ولا بغيًا ولا يبغى فيهما أحد إلا أخرجته، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانه، فيقال إنها ما سُميت «بَكَّة» إلا لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدنوا فيها.

<sup>(</sup>١)، (٢) السيرة لابن اسحاق، الهشامية: الجزء الأول. وانظر معه (الروض الأنف) للسهيلي: ٢٧/١ ط الجمالية بالقاهرة.

« فلما أُخرجَتْ جرهم من مكة حزنوا على ما فارقوا من أمن مكة وملكها حزنًا شديدًا، وقال شاعرهم «عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي من بكائية له شجية:

وقائلة والدمع سَكْب مبادر . وقد سرقت بالدمع منها المحاجر كـأن لم يكن بـين الحجـون إلى الصفـا فقلت لها والقلب منى كأنما يل نحن كنا أهلها فأزالنا وكنا ولاة البيت من بعد نابت ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فأخرجنا منها المليك بقدرة وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة فسحَّت دموع العين تبكى لبلدة

أنيس ولم يسممر بمكمة سامر يلحلجه بسن الجناحين طائسر صروف الليالي والجمدود العمواتسر نطوف بذاك البيت والخمير ظاهمر فليس لحي غيسرنا ثم فاخسر كــذلك، يـا للناس، تجــرى المقادرُ بذلك عضتنا السنون الغوابر بها حرم أمن وفيها المساعر

قال ابن اسحاق: ثم إن قبيلة من خزاعة استبدت بولاية البيت، يتوارثون ذلك كابرًا عن كابر، فقام لهم «قصى بن كلاب» ورأى أنه - وهو من صريح ولد إسماعيل - أولى بالكعبة ويأمر مكة من خزاعة وبني بكر، فكلم رجالًا من فهر وبني كنانة ودعاهم إلى إخراج خزاعة وبني بكر من مكة، فقاموا لنصرته حتى غلب على أمر مكة وجَّع قريشًا وأنزلهم منازلهم وولى ما كان من وظائف دينية بها، واستحدثِ وظائف الجحابة والرفادة والسقاية واللواء، فحاز شرف مكة كله، ودانت له قريش، وتيمنت بأمره فكان في حياته ومن بعد موته كالدِين المتبع، واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضى أمورها فإذا وقعت حرب بينهم في شهر حرام لم يُنسأ، كانت حرب فجار».

«قُصَيُّ بن كلاب بن مرة» هو الجد الرابع للمصطفى الهاشمي ﷺ، والجد التالت لأمه السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى. وإلى عام المولد» كانت الشواهد تترى بما للبيت العتيق من حرمة، وما يصيب الذي يستحل حرمته من هلاك، على ما يأتي من خبر أصحاب الفيل في موضعه من سياق الأحداث. ثم ما كان من ذلك بعد المولد، وقبل مبعت المصطفى ﷺ.

في هذه البلدة المرهفة الحس الديني، المضناة بالقلق والحيرة، المتطلعة إلى حياة جديدة، كان مولد محمد بن عبد الله، ومبعث نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: اصطفاه الله تعالى من بني هاشم، واصطفى بنى هاشم من قريش، وقريشًا من كنانة، وكنانة من بنى عدنان صريح ولد اسماعيل عليه السلام، والتقى نسبه الزكى من جهة أبيه، مع نسب أمه عند «قصى بن كلاب»، وهو قريش، فكان على أزكى الناس نسبًا، أبًا وأمًا(١).

418 418 418

<sup>(</sup>١) بتفصيل في كتابي (أم النبي ﷺ) مستخلصا من أوثق المصادر.

# اليتيم الهاشمي : المُولِد

«لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرها» (محمد بن عبد الله)

\* \* \*

في مكة كان مولده،

وضعته أُمه بشرًا سويًا في دار أبيه «عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم القرسي الهاشمي» بجوار البيت العتيق.

ونور الفجر يبشر بصبح جديد.

والدنيا تتفتح لموكب الشروق، وتستقبل مع أنفاس الصبح أنفاس أُلوفٍ وأُلوف من بنى البشر، ولدتُهم أمهاتهم من مختلف الأجناس وشتى البقاع، في تلك الليلة القمراء من ربيع الأول.

منهم من وُلدؤا في قصور مصر والشام وفارس والروم واليمن.

ومنهم مَن وُلدوا في مجاهل القفر ونجوع البوادي وأدغال الغابات وكهوف الجبال..

تباعدت بهم الأصول والأنساب.

وتفاوتت الألوان والأجناس، وتناءت الطبقات.

وجمعتهم بنوتهم للبشر.

وتماثلت فيهم آية الخلق،

وتشابهت مخاطر الحمل وآلام المخاض.

ولم تر فيهم الفطرة الإنسانية إلا انتصارًا لإرادة البقاء وامتدادًا للحياة،

على ما بينهم من تفاوت بعيد..

وما كان أحد ليلتفت إلى وليد منهم، وضعته أمه يتيبًا في حيّ بني هاشم بجوار الحرم المكي، في تلك الليلة التي بوركت به..

لولا أن حفَّت بمولده ظروف غير مألوفة، جعلت أُم القرى تتلقى البشرى بكثير من التأمل والتفكير، ثم تحرص على أن تستوعب كل ماحفً بها أو لابسها من ظروف، وأن تتابع سير الحياة بهذا الوليد إلى أن بلغ أشده واصطُفِى خاتًا للأنبياء عليهم السلام.

وحين آن للتاريخ العام أن ينصرف عن أحداث الدنيا في فجر المبعت ليرقب هذا المصطفى للنبوة، وجد في ذاكرة أم القرى ما يملأ صفحات المرحلة ما بين مولده ومبعثه..

#### \* \* \*

الليلة من بدئها كانت مقمرة واعدة.

ينيرها قمر أوشك أن يكتمل بدرًا.

وتؤنسها أطياف ورؤى، ظلت تتجلى لآمنة بنت وهب القرشية الزهرية، طوال شهور حملها، فتعينها على احتمال تجربة المخاض.

فمنذ حملت بهذا الجنين، وهي لا تكف عن التفكير فيها كان من أمرها وأمره، بعد أن مات أبوه «عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» في طريق أوبته إليها من رحلة صيف إلى بلاد السام.

ولم يكن حين ودَّعها، قبل بضعة أشهر، يتوجس خيفةً من عائق يطيل أمد غيابه في رحلته، عن ميعادها الموقوت.

ولا كانت «آمنة» في هواجس وحشتها لفراقه، تتوقع أمرًا يحبسه عنها بعد انتهاء الرحلة. في عِزِّ سْبابه ونضرة حيويته، مضى مع قافلة قريش إلى الشام.

ومكة ما تزال تتجاوب بأصداء الاحتفال المشهود بعرسه، وتجـتر مشاهـد القصة المثيـرة لافتدائه من الذبح قربانًا لرب الكعبة، وفاء بنذر أبيه عبد المطلب بن هاشم.

كان عبد المطلب منذ ولى شرف السقاية والرفادة لوفود الحجيج إلى البيت العتين، يشغله همُّ التفكير فيها يتجشم ويتجشمون في الموسم، من شح الماء في الوادى الأجرد غير ذى زرع.

وذكر بئر زمزم التي أنقذت جده «إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليها السلام. من الهلاك ظماً، وجذبت إلى مكة القوافل من العرب، فعمرت بهم بعد أن كانت قفرًا جرداء.

وقد طمرت زمزم رمالُ الزمن، فلو أن عبد المطلب عثر على موضعها، لكانت لسقاية الحجيج ، موردًا مباركًا.

وقوى تعلقه بالأمل فى الاهتداء إلى موضعها، حتى صار مشغلة تفكيره ليل نهار. وخايلته الرؤى فى منامه، تبسره بتحقيق أمله، وتوجه خطاه نحو موضع بعينه، بين وتنى «أساف ونائلة»، وغدا ذات صباح بمعوله إلى الموضع الذى وجَّهته إليه رؤياه، ومعه ابنه «الحارث» ليس له يومئذ ولد غيره، فلها همَّ بالحفر تصدت له قريش تأبى عليه أن يحفر بين وثنيها، ويطمعها فى ردِّه، أن لم يكن له غير ولد واحد. لكنه تابع الحفر حتى انبنق ماء زمزم.

يومَها نذر عبد المطلب: لئن وُلد له عشرة أبناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه، لَيْنُحُرنَّ أحدهم عند الكعبة قربانًا.

وتوافى بنوه عشرة (١) وكان أصغرهم «عبد الله» فتلبت أبوهم زمانًا حتى بلغوا، ودعاهم إلى الوفاء بنذره، وخرج بهم إلى الكعبة وقد حمل كل منهم قِدحًا عليه اسمُه. وقدموها إلى صاحب القداح هناك، وأبوهم يُنقِّل بصره بينهم، فتستقر نظراته لحظة على أصغرهم «عبد الله» فيفيض قلبه رقة ورحمة، ويتمنى أن يخطئه السهم.

حتى ضرب صاحب القداح على بنى عبد المطلب، فخرج القدح على «عبد الله» وأبوه قائم يدعو في ضراعة وخشوع.

ولم يملك الشيخ أن يتراجع، بل أمسك بيد صغيره الغالى وتقدم يريد الوفاء بنذره، تم لم يكد يدنى الشفرة من منحره حتى تكاثرت عليه قريش، وقد هالها أن يضع عبد المطلب بتضحية ولده، تقليدًا يؤثرَ ويتبع، «فها بقاءُ الناس على هذا؟».

وما زالوا به حتى قبل أن يستشيروا في أمره عرَّافةً لهم بخيبر.

سألتهم العرافة بعد أن سمعت القصة:

- كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل.

فكانت مشورتها أن يرجعوا إلى الكعبة فيضربوا القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل، فإن خرج القدح عليه زادوا عشرًا، ثم عشرًا حتى يرضى ربهم، وإن خرجت على الإبل نحر وها عنه.

وعادوا ففعلوا، فها زالوا يزيدون الإبل عشرًا بعد عشر، والقدح يخرج على عبد الله، إلى أن بلغت الإبل مائة، وخرج القدح لأول مرة عليها.

<sup>(</sup>١) أبناء عبد المطلي في السيرة الهشامية مع الروض الأنف ١٧٩/١. وفي نسب قريش للمصعب الزبيري. وجمهرة أنساب العرب لأبي محمد ابن حزم القرطبي.

صاح الجمع من قريش:

- قد انتهى، رضى ربِّك يا عبد المطلب.

لكنه ، لصدق إيمانه، أبى إلا أن يكرر التجربة ثلاث مرات، والقدح يخرج على الإبـل، وعندئذ اطمأن قلبه، ونحرت الإبل المـائة ثم تُـركت فى حِمى الحرم، لا يُصـد عنها إنسـان ولا سبع(١).

\* \* \*

وانصرف عبد المطلب بولده عبد الله، فمضى إلى سيد بنى زُهرة نسبًا وشرفًا «وهب بن عبد مناف بن زهرة»(٢) فخطب إليه ابنته «آمنة» عروسًا لعبد الله المفتدى.

وكانت قصة الفداء قد هزت قلوب المكيين تعلقًا بالشاب الهاشمى الذى مست الشفرة منحره وهو صابر مستسلم، حتى إذا لم يبق بينه وبين الذبح إلا أن تتحرك الشفرة، أنقذه رب الكعبة بأغلى فدية عرفها العرب.

وأضيئت المشاعل في أم القرى، وسهرت مسامر البلدة المباركة تسترجع ذكرى قصة الذبيح الأول «إسماعيل بن إبراهيم» حين مضى به أبوه إلى قمة الجبل لكى يذبحه طاعةً وتعبدًا، فكان من أمره ما نتلوه من آيات الصافات ١٠١-١١١:

وَكَنْ فِالْمَنَامِ أَنِيَ أَذْ بَعُكَ فَأَنظُرُمَاذَا تَرَيْ فَالْمَنَا بَتِ اَفْعَلْهَا تُوْمَرُ الْمَنْ فَالْمَا أَلَا الْمَنْ أَلْمَا أَلْكُمْ الْمَا أَوْمَرُ الْمَا أَوْمَرُ الْمَا أَوْمَلُ الْمَا أَلْمُ الْمَا أَلْمُ الْمُؤْمِنِ فَا اللّهُ وَالْمَا أَنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) القصة بتفصيل في: السيرة ١٦٢/١ وتاريخ الطبرى ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن اسحاق ١٦٥/١ – ونسب قـريش للزبيرى ١٤ وجمهـرة أنساب العـرب لابن حزم: ١١٥/١٢ ط الذخائر. وانظر مع ماهنا كتابى «أم النبى ﷺ» ط الهلال بالقاهرة، ومع كتابى (تراجم سيدات بيت النبوة طبعة الأهرام – الجزء الأول.

إنها القصة التى تناقلتها العرب العدنانية، بنو إسماعيل، طبقة بعد طبقة وجيلًا من بعد جيل، تعود فتتكرر على ساحة البيت العتيق الذى رفع القواعد منه إبراهيم وإسماعيل، وطهراه للطائفين والعاكفين والركع والسجود.

والمفتدى هذه المرة الأخرى، من صريح ولد إسماعيل، جيرة الحرم المكي.

وغيرُ مستبعدٍ أن يكون من السمار من ربطوا في ليلة العرس بين الذبيحين «إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن عبد المطلب» وأن يتوقع ذوو الحس المرهَف منهم والرؤية الوجدانية الصافية، أمرًا جليلًا لعبد الله، كالذي كان لجدِّه الأعلى إسماعيل عليه السلام، بعد الفداء.

وغيرُ مستغرب كذلك، في مثل هذا المناخ الديني للبلد العتيق، أَن تهفو قلوب نساءٍ من قريسَ إلى «عبد الله» وأن يلمحن على وجهه مخايلَ غدِه الموعود، فيعرضن له في طريقه من الكعبة إلى بيت سيد بني زهرة، وكل منهن تحاول أن تهبه نفسها أَو أَن تظفر به زوجًا.

عرضت له بنت نوفل الأسدية القرشية، أخت ورقة، فقالت له:

- لكَ متلُ الإبل التي نُحرت عنك اليوم إن قبلتَ أَن أُهب نفسي لك.

ودّعته «فاطمة بنت مر» إلى نكاحها، وكانت من أجمل النساءِ وأعفهن، وفي بعض الروايات أنها كانت كاهنة من خثعم (١).

وكذلك عرضت «ليلي العدوية» نفسها عليه، وهي تتحدث عن النور الذي في وجهه.

وفى الخبر أنه مرّ بهن بعد أن تزوج «آمنة بنت وهب الزهرية» فانصرفن عنه زاهدات فيه، فعجب لأمرهن وبدا له أن يسألهن فيه، فكان جواب بنت نوفل:

«فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لى بك اليوم حاجة».

وقالت فاطمة بنت مر: «قد كان ذلك مرةً فاليوم لا، واللّهِ ما أنا بصاحبة ريبة، ولكنى رأيت في وجهك نورًا فأردت أن يكون لي، فأبي الله إلا أن يجعله حيت أراد».

وردَّت ليلى العدوية: «مررتَ بى وبين عينيك غرة بيضاءُ فدعوتك فأبيْت على، ودخلتَ على آمنة فذهبتْ بها»(۲).

وقد وصلت أُخبارهن وأُقوالهن إِلى مسمع عروسه «آمنة بنت وهب» وبلغ من تأثرها بها، بعد

<sup>(</sup>١) ابن إسحاقي: السيرة المشامية مع الروض ١/١٧٨، وتاريخ الطبرى: ١٧٤/٢

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن هشام: ١/٥٥١ وتاريخ الطبرى: ١٧٤/٢. مع كتابي (أم النبي ﷺ).

الذى كان من قصة الفداءِ، أن رأت في منامها ليلةَ عرسها، كأن شعاعا من النور يشع من كبانها اللطيف فيضئ الدنيا حولها، وسمعتْ هاتفًا يبشرها بأنها حملت بسيِّد البسر.

وحين ودعها عبد الله بعد أشهر في رحلته إلى الشام، كان لها من رؤياها ما يؤنس وحشة فراقٍ لم يدر العروسان أنه فراق لا لقاءَ بعده، ولا خطر لهما على بال أنها رحلة بغير مآب...

#### \* \* \*

فى طريق الإِياب أَلمت بعبدالله وعكة طارئة، فتخلف عن قافلة قريش فى دار أُخوال أبيه بنى النجار بيثرب، ريثها يسترد صحته وعافيته. فلم يلبث إلا قليلًا حتى غاله الموت، ودفن هناك فى ثرى يثرب.

ولم يُقبل فيه هذه المرةَ أَى فداء...

ولبست مكة توب الحداد على الفتى الهاشمي، وضحلت من النواح عليه حلوق بُحَّتْ من .. الهتاف له حين احتفلت أُم القرى بفدائه وعرسه، قبل نحو أشهر ثلاثة.

وترملت زهرةً قريش: آمنة بنت وهب، ولما يزل في كفِّيها خضاب العرس.

وانفض المأتم، لكن القوم لم يفرغوا من صاحبه التاوى في لحده بعيدًا في ثَرى يثرب.

من كان يظن، حين نُحرت عنه الإبلُ المائة، أن المنايا واقفة بالمرصاد لهذا المفتدى؟

وخيف على آمنة من وطأة الحزن، وقد رفضت أن تقبل في فقيدها العزاء، ولبثت مكة شهرًا وبعض شهر، ترقب في قلق إلى أين ينتهى الحزن بالأرملة العروس...

حتى كانت ليلة من ليالى شوال، أحاط فيها العُواد من آل هاشم وعبد المطلب وبنى زهرة بفراش آمنة، وهي لا تفتأ تسأل كل عائد منهم وعائدة:

- فيم كان فداؤه والموت منه وشيك؟ وفيم كان العرس المشهود ويد القدر تخط له لحده بيثرب، والمنايا تحث خطاها نحوه؟

وأغفت مجهدة من إعياءٍ، وعيون الساهرين عليها.

ولم تطل غفوتها، أيقظتها منها انتفاضة مرهفة، وقد أحست خفقة حياة جديدة في أعماقها، فأسرق وجهها بنور الإلهام، وكأنها عرفت سر الذي كان:

إِن عبد الله لم يُفتد من الذبح عبثًا..

كانت مهلة، ما بين فدائه وموته، أُودع فيها عروسه آمنة هذا الجنين الذي تحس نبض حياته

في رحمها، والذي من أُجله يجب أَن تتجلد وتعيش.

ومن تلك اللحظة، أنزل الله سكينته عليها فطوت حزنها وشجنها، وبدأت تفكر في هذا الجنين الذي يعطى حادث الفداء تفسيره ومنطقه، ويجعل لوجودها بعد عبد الله، قيمة ومعنى...

\* \* \*

مضت فترة الحمل والجزيرة العربية تموج بإرهاصات عن نبى منتظر حان زمانه، وما أرتاب في أن آمنة ألقت إليها كل سمعها وفكرها، فها نسيت قط أن زوجها هو الذي أوثر من دون بنى عبد المطلب، صفوة العرب العدنانية، بمجد الفداء الذي لم يتكرر منذ افتدى جدُّهم الأعلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل. عليهها السلام.

وفى سمعها كذلك صدى لم يغب من حكاية النساء اللائى عرضن أنفسهن على عبد الله يوم فدائه – وفيهن الكاهنة من خنعم، وأُخت ورقة بن نوفل الذى قرأ الكتب وبسر بنبى منتظر – وكلامهن عن النور الذى انتقل من عبد الله إتر زواجه، والغرة التى ذهبت بها بنت وهب فلم تدع لغيرها من النساء في عبد الله مأربًا...

ثم هي قبل هذا كله، سيدة من صميم البيت القرشي الذي يحظى بالسيادة في أم القرى، وينفرد بشرف الوظائف الدينية الكبرى في مثابة حج العرب ومهوى أفئدتهم...

ومن شأن النساء في هذه البيئة أن يرجون للأجنة في بطونهن، مجدًا لم يكن لأحدٍ من قبل. وعلى مدى شهور الحمل، لم تغب عن السيدة آمنة رؤاها فيها سيكون لابن عبد الله من شأن عظيم، ولم تتخل عنها هواتف البشرى بأمومتها لهذا اليتيم الهاشمي الذي لم يزل يتنقل من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذبًا، وتلقى ميراث آبائه الهاشميين وأخواله الزهريين، واجتمع لمه عزُّ المنافَيْن «عبد مناف بن قصى بن كلاب» جده الثالب لأبيه، الزهريين، واجتمع لمه عزُّ المنافيْن «عبد مناف بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب».

وكُتاب السيرة النبوية ومؤرخو الإسلام الأولون، ينقلون أُخبار تلك الهواتف والرؤى عمن لا يتهمون من الأخباريين والرواة.

وقد يسَكك فيها بعض المحدّثين، وقد يرفضها آخرون منهم رفضًا عقيبًا، فلا نجادل هؤلاء

<sup>(</sup>١) نسب قريش: ١٤، وجمهرة أنساب العرب: ١٢ ذخائر.

ولا هؤلاء، إلا أن يتكلموا باسم العصرية والعلم فيعدوها من «الخرافات التي لا يقبلها عقل» كما قال «بودلى في كتابه (الرسول)(١) - على الله الله الرسول)(١)

ومن عجب أن ينكروا على «السيدة آمنة، أم محمد» ما جاز على سائر الأمهات من البشر، وكأنْ ليس من حقها أن تستشرف رؤاها لجنينها، حفيد المنافين وابن الذبيح المفتدى، إلى أقصى ما تسعف عليه بيئة يعرف تاريخ العرب عزَّها وشرفها وعراقتها، وظروفُ فريدة حفَّت بهذا الجنبن، لم تعرف دنياه لها مثيلًا.

وإِنما الذي يرفضه العقل حقًّا، هو أن نجرد «آمنة» من بشريتها وأماني أُمومتها، وكل الحوامل قبلها وبعدها عرفن ويعرفن الهواتف والرؤى في فترات الحمل، وإنما يتفاوت مدى الطموح فيها، بقدر ما تسعف عليه ظروف كل حامل، وتحتمله بيئتها وتستشرفه آمالها.

#### \* \* \*

من نبض حياته في كيانها، كانت تستمد طاقة الحياة.

ومن هواتف البشرى فى تأملاتها ورؤاها، كانت تجد ما يؤنس وحشتها ويهون عليها تجربة الحمل الأولى.

حتى إذا أوشك حملُها أن يتم أجلَه، رُوِّعت كما روِّعت الجزيرة كلها، بغزو «أبرهة الحبشى الأشرم» لأم القرى، يريد أن يصرف عنها حجَّ العرب، إلى كنيسة بناها في «صنعاء» وجلب إليها «الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب، من بقايا قصر بلقيس، وكان على فراسخ من موضع الكنيسة، وفيه البقايا من آثار مملكة سبأ. ونصب أبرهة الأشرم في كنيسته صلبانًا من الذهب والفضة، ومنابر من العاج والآبنس، وكتب إلى مولاه نجاشي الحبشة يسترضيه: إنى قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يُبن مثلها لمليك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حبج العرب»(٢).

وإِذ رأى أمير مكة «عبد المطلب بن هاشم» أَلا قِبَل لأهلها بالجيش الزاحف، رأَى أَن يتحر ز

<sup>(</sup>١) ص ٢٥ من الترجمة العربية للسحار. وقد ناقشت هذه الفضية مزيد تفصيل في الفصــل الحامس من كتــابي (أم النبى ﷺ) ط دار الهلال بالقاهرة، وطبعة الأهرام لكتابي (تراجم سيداب بيت النبوة: الجزء الأول).

<sup>(</sup>٢) انظر سبب غضب النجاشى – وكان له ملك اليمن – على أبرهة الذى عدا على عامله «أرياط» وانتزع منه اليمن، وما كان من محاولته استرضاء النجاشى، في. السيرة لابن إسحاق، رواية ابن هشام، مع الروض الأنف ١١/١، وما بعدها.

. بهم فى شعف الجبال والشعاب تخوفًا من معرة الجيش الذى جاءَ به «أبرهة» من اليمن.

وشقَّ على «آمنة» أن تضع وليدها بعيدًا عن الحرم المكى، وعن دار أبيه عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب، ولاذت بإيمانها بأن الله مانع بيته، فليس لطاغية الأحباش إليه من سبيل. فقرَّ عزمها على ألا تبرح مكانها في جوار الحرم، إلى أن يقضى الله أمره.

وفيها كانت تحسب حسابًا لما يُتوقع من مجرى الأحداث، جاءتها البشرى بأن الله سلَّط على الغزاة أصحاب الفيل نقمته، فانتشر فيهم وباء غريب حاصد، رمتهم بجراثيمه المهلكة طير أبابيل ﴿فَجَعَلهم كَعَصْفِ.مَّأْكُولِ ﴾.

ولم تكن أرض العرب قد شهدت وباء الحصبة والجدرى قبل ذلك العام المشهود، فيها روى «ابن هشام» في (السيرة النبوية) عن «ابن اسحاق».

«وقد ولى الأحباش مذعورين يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك... وأبرهة معهم ينتثر جسمه وتسقط أنامله أنملةً أنملةً »(٢).

وأُقبلت قريش على كعبتها المقدسة تطيف بها ملبيةً عابدة، وتجاوبت آفاق البلد الأمين بدعوات المصلين وتلبيات المحتفلين وأناشيد الشعراء.

وآمنة في بيت عبد الله، تصغى إلى ما يبلغ سمعها من دعاءٍ وهتاف، فتحس سكينة وغبطة: أن استجاب الله لها فلن تضع وليدها بعيدًا عن الحرم الآمن.

\* \* \*

بعد فترة قصيرة من هلاك أبرهة عام الفيل، ذاعت في أم القرى بشرى المولد، فجر «يوم الاثنين، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل» في رواية ابن إسحاق.

حدد قوم هذه الفترة بخمسين يومًا «وهو الأكثر والأشهر» على ما نقـل «السهيلى» في (الروض الانف)(٢).

واكتفى آخرون بأن المولد كان في عام الفيل.

\* \* \*

جاءَها المخاض في وقت السحَر من تلك الليلة المقمرة، فأرهف شعورها بالترقب والتطلع،

<sup>(</sup>١) بتفصيل في كتابي (أم النبي ﷺ) مستخلصا من أصول المصادر

<sup>(</sup>٢) وانظر الزرقاني في المولد: ١٣٠/١، والنويري في نهاية الأرب ٦٨/٦ دار الكتب المصرية.

مع إحساس مرهف بتجربة الوضع التي طالما سمعت الأمهات يتحدثن عن آلامها ومخاطرها «وإن كانت تُحدِّث أنها لم تجد حين حملت به ما تجده الحوامل من تقل ولا وَحَمِ»(١١) لكنها ما لبثت أن صرفت بالها كله إلى ما يغمر الدنيا حولها من نور بازغ، وصرفت سمعها كله إلى هواتف البشري، فتجلدت للحظة الحاسمة.

وما كاد نور الفجر يهل على الْأفق، حتى كانت قد وضعت وليدها كما تضع كل والدة من البشر.

وتأُلقت دنياها نورًا وأُنسًا، وهي ترنو إلى وليدها المبارك، وتذكر به أباه الحبيب الذي أودعها إياه ثم ودعها ورحل...

#### \* \* \*

وكانت مكة حين ذاعت فيها بشرى مولد ابن عبد الله، ما تزال تحتفل بما أتاح الله لها من النجاة من أصحاب الفيل، من حيث لا تحتسب، فرأى القوم في مولد محمد آنذاك، آيةً تذكر بأخرى، يوم اختير أبوه عبد الله قربانًا لرب الكعبة، ثم افتدى بالإبل المائة.

وإن لم يتوقع أحد في مكة، أو في الدنيا كلها يومئذ، أن تلك الليلة المقمرة الغراء من شهر ربيع الأول عام الفيل، التي وُلد فيها ألوف وألوف من ستى الأجناس والألوان ومختلف الملل والمذاهب ومتفاوت الطبقات والدرجات، قد خلدت وبوركت بمولد يتيم هاشمِيٍّ في أم القرى، ابن امراً من قريش تأكل القديد، يُصطفى للنبوة فتكون رسالته ختام رسالات الدين كله، وتغدو أقواله وأفعاله وتقريره، سُنةً وشريعة لملايين الناس على امتداد الزمان والمكان...

\* \* 1

<sup>(</sup>١) أسنده ابن عبد البر في الاستيعاب، كتاب النساء، والطبرى في (التاريخ) عن عثمان بن أبي العاص عن أمه «أم عثمان الثقفية - واسمها فاطمة بنت عبد الله - وقد حضرتْ مولد المصطفى الهاشمى. مع (الروض الأنف: فصل في المولد)

## مِن مَهدِ مَولِده إلى غَارِ حِرَاء

﴿ وَالسَّعَىٰ وَالْيَا إِذَا سَبَىٰ اللَّهُ وَكَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَكَ ٥ وَلَلْاَ يَحَرُهُ خَنْ بُرُّلِكَ مِنَ الْأُولِ ٥ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلْاَ يَحِيدُ لَا يَعِيدُ لَا يَعِيدُ لَا يَعِيدُ لَا يَعِيدُ لَا يَعْدَلَكُ مَنَالًا وَلَمْ يَحَىٰ وَوَجَدَلَ عَالَيْكُ فَلَا فَأَعْنَى ٥ وَوَجَدَلَ مَنَالًا وَلَمَا النّا إِلَى المَلَالَنَهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ المَعْلِدِ اللّهِ العظيم صدق الله العظيم

\* \* \*

ومضى التاريخ لم يطل الوقوف بمكة مهد مولده.

شغلته عنها وعن يتيمها الهاشمي، أحداث جسام كانت تجرى على مسرح الدنيا في النلت الأخير من القرن السادس لميلاد المسيح عليه السلام.

وراح يرصد نذُر الانهيار في عالَم ٍ يريد أَن ينقضُّ،

ويتابع الجولاتِ الْأخيرةَ للصراع بين قطبى ذلك العالم القديم، حيث كانت دولتا الفرس والرومان تخوضان حربًا طاحنةً، على مراكز القوى والسلطة والاستغلال والنفوذ.

وإحدى الدولتين قد أُعشت نار المجوسية بصرها وبصيرتها، فها عاد يعنيها سوى أَن تجعل من ساحة الشرق كله معبدًا لتلك النار، تصلاها شعوب المنطقة بالعسف والإكراه.

والأخرى قد أثخنتها جراح الحرب وهدَّتها أمراض الشيخوخة، واستنزفت بقايا قوتها فتنةً الصراع الطائفي بين القائلين بناسوتية السيد المسيح والقائلين بالاهوتيته، فتهاوى النسر الروماني على الأرض يجثم على أنفاس خلق الله، ويتسلط على مستعمراته في الشرق الأوسط، والشمال الإفريقي، بالإرهاب والطغيان، في محاولة يائسة تستبقى له من الهيبة ما يستر وهنه، ويعوضه عن قواه المستنزفة.

حتى بلغ ذلك اليتيم الهاشمى المكى الأربعين من عمره، وتلقى رسالة الوحى فى شهر رمضان بعد ستة قرون ونحو من عشر سنين من ميلاد المسيح عليه السلام، فالتفت التاريخ إلى مكة، وتوقف برهة يجمع كلَّ ما وعت ذاكرتها عن ذلك المصطفى وآبائه وعشيرته، وعاد يصحبه من مهد مولده فى دار أبيه عبد الله بجوار البيت العتيق.

ولم تكن ذاكرة مكة قد أُفلتت شيئًا ذا بال، من أُخبار يتيمها الهاسمي من مولده إلى مبعثه، وقد تعلقت به تتابع خُطاه على درب الحياة.

وهى التى أعطت التاريخ ما احتاج إليه بعد المبعت، من أخبار سيرته في المراحل الأولى من حياته، إذ تفد المراضع من بنى سعد بن بكر ليحملن رضعاء قريش بعيدًا عن جو مكة القاسى، ويُعرَضُ عليهن «محمد بن عبد الله» فيزهدهن فيه يُتمه، وأنْ لم يكن ذا ثراء يكافئ نسبه الشريف في البيت الهاشمى القرشى، وقد مات أبوه في مقتبل العمر قبل أن يتأثل لنفسه مالاً، لم يترك لولده اليتيم وأمه، سوى جاريته الحبشية «بركة، أم أيمن» وقطعة يسيرة من الإبل والغنم.

وأُحزن «آمنةً» أَن ترى المراضع يوشكن أن يرجعن إلى البادية زاهدات في وليدها الشريف اليتيم، مؤثراتٍ عليه أُطفالَ أنرياءِ الأحياءِ ممن يُرجى منهم الخير الوافر.

غير أن واحدة منهن: «حليمة بنت أبي نؤيب السعدية، زوج الحارث بن عبدالعُزَّى، من سعد بن بكر بن هوازن»، رجعت إلى أم محمد تطلبه رضيعًا لها، بعد أن انصرفت عنه أول ذاك النهار كسائر المراضع. وحفظت مكة من قصة الرضاعة، ما نقله التاريخ بعد المبعت، من رواية عبد الله بن جعفر الطيار الهاشمي رضى الله عنها – فيها أسند عنه محمد بن إسحاق – قال: «كانت حليمة بنت أبي نؤيب السعدية أم رسول الله على الني أرضعته، تحدث أنها خرجت من بلدها، بادية بني سعد، مع زوجها وابن لها صغير ترضعه، في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئًا. فخرجتُ على أتانٍ لي – عجفاء معنا شارفُ لنا – ناقة مسنة – والله ما تبضُ بقطرة، وما ننام ليلتنا أجمع من صبينًا الذي معنا، من بكائه من الجوع، وما في ثُديني ما يغنيه، وما في شارفِنا ما يغذيه. ولكنا كنا نرجو الغيث من بكائه من الجوع، وما في ثديني تلك، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فها منا امرأة إلا وقد عُرض عليها محمد – رسول الله على – فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول: يتيم؟ وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟

«فها بقيتُ امرأة قدمت معى إلا أُخذت رضيعًا، غيرى، فلما أُجمعنا على الانطلاق قلتُ

لصاحبى: والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى ولم آخذ رضيعًا. والله لأذهبن إلى ذلك البتيم فلآخذنه...

«قال: لا عليكِ أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة.

«فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أنى لم أجد غيره. فلما أخذته رجعت به إلى رحلى، فلما وضعته في حجرى أقبل عليه ندياى بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي. نم ناما وما كنا ننام معه قبل ذلك. وفام زوجي إلى سارفنا تلك فإذا هي حائل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريًّا وشبعًا، فبتنا بخير ليلة...

«يقول صاحبي حين أُصبحنا: تعلُّمي والله يا حليمة، لقد أُخذت نسمة مباركة.

فقلت: والله إنى لأرجو ذلك.

ثم خرجنا وركبت أتانى وحملت محمدًا عليها معى، فوالله لَقَطعتْ بالركب ما يقدر عليها شيء من مُحُرهم، حتى إن صواحبى ليَقُلن لى: - يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، اربعى علينا؛ أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟

فأقول لهن: بلى والله، إنها لهى هى... فيقلن: والله إن لها لسَأْنًا.

«ثم قدمنا منازلنا، من بلاد بنى سعد، وما أُعلم أُرضًا من أُرض الله أُجدب منها. فكانت غنمى تروح على، حين قدمنا بمحمد معنا، شباعًا لبنًا فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان غيرنا قطرة لبن، ولا يجدها فى ضرع. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى فؤيب!

فتروح أُغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمى شباعًا لبنًا. فلم نزل نتعرف من الله الذيادة والخير، حتى مضت سنتاه وفصلتُه».

\* \* \*

وحفظت مكة للتاريخ من أُخبار صباه، رحلته مع أُمه إلى يترب في السادسة من عمره: كانت مسوقة إلى زيارة قبر والده الثاوى هناك، وقد طال عليها الانتظار رينها جاوز صغيرها مرحلة الطفولة الغضة، ليحتمل مشقة الرحلة، وفي يثرب تُعرَّف إلى أُخواله بنى النجار، وانطلق مع لداته من صبيتهم في دروب المدينة التي ستكون دار هجرته.

وأُمضت أمه أيامها على قبر الحبيب، تبث طيفه أُشجانها ومواجدُها ونجواها، وتتزود لفراق لا تدرى كم يطول.

فى طريق العودة إلى مكة، ألمت بها وعكة طارئة لم تطل: انطفأت فيها الحياة بين يدى صغيرها اليتم، وعلى مرأى منه أضجعوها فى لحدٍ حفروه لها بقرية «الأبواء» وهالوا عليها الرمال...

واستأنف سيره، مع «بركة» مولاة أبيه، إلى مكة محزونًا مضاعف اليتم، ليروع بعد قليل بموت جده عبد المطلب الذي كان له أبًا، وينتقل إلى دار عمه «أبي طالب» فيجد فيه العوض عن جده وأبيه، ولا عوض عن الأم!

وتمضى الأعوام وقلبه ينزع نحو مرقدها الأخير بالأبواءِ، ولم يستبطع ضجيج الحياة في أم القرى أن ينسيه مشهد موتها الفاجع، أو يبعد عن مسمعه حشرجة احتضارها في الفلاة (١٠)..

ويبلغ مع عمه مبلغ السعى، فيصحبه معه في رحلة قريسَ إلى الشام، ثم يقترح عليه بعدها أن يخرج إلى الشام في مال «السيدة خديجة بنت خويلد» فتبدأ مرحلة جديدة من حياة الشاب الهاشمى، قلأ أعوامه ما بين الخامسة والعشرين، والأربعين، بنعمة الزوجية السعيدة الهائئة، وتقر عيناه بثمرتها المباركة القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلئوم وفاطمة (٢).

وأُرخى الزمن للزوجين السعيدين خمسة عشر عامًا، ارتوى فيها الشاب الهاشمي من نبع الحنان معوضًا حرمان ماض ظامئ، ومتزودًا لغد مقبل، حافل بالجهاد والشواغل الجسام.

ووعت مكة من أخبار تلك المرحلة، مشهد محمد بن عبد الله إذ يدخل البيت العتيق ذات يوم، وهو في نحو الخامسة والثلاثين من عمره، فإذا الأحياء من قريش هناك في ساحة الحرم، قد احتدمت بينهم خصومة أنذرت بشرِّ:

كانت الكعبة، قبل ذلك اليوم، قد مسَّتها شرارة تطايرت من مجمرة إحدى النساء، فأحرقت ستائرها وأوهت بنيانها... ووقفت قريش تجاه حرمها الأقدس مكتوفة الأيدى لا تدرى ماذا تصنع، حتى شاع خبر عن سفينة رومية جنحت إلى جدة، فسعى إليها رجال من قريش، وعادوا بأخشاب السفينة، ومعهم رجل قبطى من مصر، كان فيها، نجار بناء.

<sup>(</sup>١ ، ٢) بتفصيل في كتابيَّ: (نساء النبي، وبنات النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم) منفردّيْن، وفي مجموعه (تراحم سيدات بيت النبوة، رضى الله عنهن) الجزأين الثانى والثالث: مطابع الأهرام بالقاهرة

وتم الاستعداد لتجديد الكعبة، ولكن قريشًا عادت فتهيبت أن تهدم بقايا البناء القديم، حتى قام «الوليد بن المغيرة المخزومي» فأُخذ المعول وقال:

«اللهم لم نزغ، اللهم إنا لا نريد إلا الخير».

ثم أُهوى بالمعول والقوم ينظرون إليه مرتاعين، خائفين عليه وعلى أنفسهم جميعًا. فلما لم يُصبه سوء، أبوا إلا أن يتربصوا به ليلتهم تلك ليروا عاقبة ما كان.

وأُصبح «الوليد» بخير لم يمسمه سوء، فهدم وهدم الناس معه.

وتنافست القبائل في العمل، وشارك «محمد» فيه فكان ينقل الحجارة مع الناقلين. حتى إذا تم البناء، اختلفت أحياء قريش، فيمن يكون له شرف رفع الحجر الأسود إلى موضعه، ومكثت على الخصومة أربع ليال أو خمسا، ونذر الخطر تشتد منذرة بحرب، لولا أن اقترح عليهم «أبوأمية بن المغيرة المخزومي» – زاد الركب، والد أم سلمة رضى الله عنها، وهو يومئذ أسن قريش – أن يُحكموا بينهم أول من يدخل من باب المسجد الحرام. فقبلوا، وتعلقت عيونهم بالباب، فكان محمد بن عبد الله أول من دخل.

قالوا جميعًا حين رأوه:

«هذا الأمين، هذا محمد بن عبد الله الهاشمي، رضينا بحكمه».

وحدثوه عما اشتجر بينهم من خلاف، فطلب ثوبًا ثم تناول الحجر الأسود فوضعه بيده في الثوب وقال:

«لتَأْخَذْ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعًا»

ولما بلغوا موضع الحجر، وضعه الأمين بيده، نقلًا من النوب.

ثم آب إلى بيته، فكان أول ما استقبله هناك، بشرى مولد ابنته فاطمة، فاقترن مولدها بنجاة قريش، على يد الأمين، مما كان يُخشى عليها من صدام وحرب<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

بعد ذلك المشهد في البيت العتيق، يرهف التاريخ سمعه مستوعبًا أُخبار مكة وبشريات المبعث رانية إلى «محمد» قبيل بلوغه الأربعين من عمره، ويعن النظر في آثار خطاه ما بين بيته

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق: السيرة النبوية، رواية ابن هشام. مع الروض الأنف: ٢٠٥/١، ٢٠٩/١.

في جوار الحرم، وغار حراء بظاهر أم القرى، حيث اعتاد الأمين أن يعتزل الناس ليخلو إلى تأملاته، بعيدًا عن ضجيج المجتمع وصخب الزحام.

وآن للتاريخ أن يمضى مع المصطفى في عصر المبعث، على معبر التحول الخطير ما بين ليل الجاهلية وفجر الإسلام....

# (٢) مع المصطفى ﷺ فى دَارِ مَبعَثِه

- مع المصطفى عَلَيْكُم في ليلة القدر.
  - السابقون الأولون.
  - والليل إذا يغشى ...
  - أم يقولون افتراه؟
  - هجرة إلى الحبشة.
  - الحصار... وعام الحزن.
    - الإســراء.



#### مع المصطفى عليه القدر

### ﴿ ..... سَكُنْمُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعَ ٱلْفَرْنِ ﴾

صدق الله العظيم

#### \* \* \*

غشى الكون ليلٌ ثقيل، ولفَّ أمَّ القرى صمتٌ مكدود لا يكاد يُسمَعُ فيه غير أنفاس الليل مختلطةً بهمهمة صلواتٍ وثنية، كانت ما تزال تتردد في البيت العتيق...

وقمرُ رمضان قد توارى واحتجب، فليس على الأفق المعتم سوى ضوء شاحب تكاد تحجبه عن مكة جبالها الصخرية التي تبدو كأنها كتل ماردة من ظلمات متكانفة متراكمة...

ونامت الدنيا، لا تلقى بالاً إلى رجل من بنى هاسم، ابن امرأة من قريش تأكل القديد، قد أوى إلى غار هناك مستغرقًا فى تأمله، يلتمس فى العتمة الداجية شعاعًا من نور الحق، وينشد فى خلوته أنس الهدى وراحة اليقين، وخواطره تحوم حول الببت العتيق الذى رفع إبراهبم الفواعد منه وإسماعيل وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلم يلبث أن صار مع الزمن مثوى لأوثان شائهة ممسوخة، لكل قبيلة من العرب وثنها تحج إليه وتطيف به وتلبى عنده، وترفع إليه الدعاء وتقدم القرابين....

وغير بعيد من غار حراء، هجعت مكة تجتر ذكريات مجدها الديني الغابر طوتُه وتنية عمياء، وتساورها من حين إلى حين رجفة من قلق الوعي، لا تلبث أن تهمد تحت وطأة الكابوس الجاثم؛ لا تحسب حسابًا لهذا المختلى في غار حراء، وقد ألفت أن تراه ينسحب من زحام المجتمع المكي، عازفًا عن تلك الأوثان التي يعبدها قومه، لأنهم وجدوا آباءَهم لها عابدين...

وماذا على القوم أن عزف «محمد بن عبد الله» على عن أوثانهم وأبي أن يعبدها؟ كذلك فعل نفر غيره من الحنفاء، ليس عددهم بالذي يدخل في الحساب بزيادة أو نقصان، في الحشود من الحجيج الذين ينثالون إلى مكة من كل فج عميق، ليطيفوا بأوثانهم في البيت العتيق ويؤدوا طقوس عبادتهم ومناسك حجهم...

وأُوغل الليل قبل أن يطلع فجر هذه الليلة من رمضان، وينسر نوره البهى على القمم والسفوح والأودية والقيعان، فيضىء الظلمة الداجية.

ومع نور الفجر الوليد من الليلة الغراء، تجلى الوحى للمختلى فى الغار، وأُلقى إِليه الكلمة: ﴿ اقرأَ﴾

وما كان محمد بقارئ، وما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه.

وتكررت كلمة الوحى الأولى ﴿اقرأَ﴾ وهو لا يدرى ماذا يقرأ حتى قال أمين الوحى:

# ﴿ اقْرَأْ بِالسَّيِرَ رَبِكَ الذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَىٰ ۞ افْرَأُ وَرَبُكَ الْأَحْرَمُ ۞ الذِي عَلَمَ بِالْفَتَاكِمِ ۞ عَلَمُ الْإِنسَانَ مَا لَمْ بَعِثْكُمْ ۞ ﴾

\* \* \*

وبدأ تاريخ جديد:

الرجلُ الذي سرى في الليل إلى غار حراءً، على مألوف عادته منذ أنكر موضع الأصنام في البيت العتيق، وأيقن أن حياة الناس لا يمكن أن تمضى هكذا على سفَهٍ وضلال، خرج مع الفجر من الغار، نبيًّا مبعوثًا بختام الرسالات.

والكلماتُ الله التي تلقاها في تلك الليلة من وحى ربه، كانت بداية كتاب معجز، وآية نبيِّ بشر، ولواء عقيدة وجّهت التاريخ وحررت الإنسان، وصنعت أُمة وقادت حضارة...

خرج المصطفى على من الغار، واتجهت به خطاه نحو بيته، والكون من حوله ساج خاشع، وعلى الأفق الأعلى نور الفجر الجديد ينسخ ظلمات ليل طال، ويوشح البيت العتيق بسني وضاء، يكشف عها تكدس في رحابه من أصنام وأونان، فتبدو على حقيقتها العارية، ممسوخة شائهة بلهاة...

وكان لها من ظلام الليل سِترٌ كثيف أُصُّم، يخدع البصر ويزيِّف الرؤية....

※ ※ ※

النور ملءُ قلبه وبصيرته، والكلمات ملءُ فكره ومسمعه...

<sup>(</sup>١) حديث بدء الوحى بطوله، متفق عليه من رواية الزهرى عن عروه عن السيدة عائشه رضى الله عنها، وانظر رواية ابن إسحاق في السيرة الهشامية مع الروض الأنف: (مبعث النبي ﷺ).

ولكنه في حيرة من أمره، يُعييه أن يستوعب السر الأعظم الذي تجلى له، ويأخذه من جلاله ما يشبه الدوار، فيكاد لفرط دهشته وعجبه وانبهاره، لا يدرى ما إذا كان في وعي يقظته، أم تلك رؤيا بصيرة أرهفها طول التأمل في آيات القدرة، وطول التطلع إلى اجتلاء سر هذا الكون وخالقه ؟

وأحس وطأة العبء الثقيل تجهده وترهقه، فها بلغ بيته حتى بدا مكدودًا مرتعدًا شاحبًا، كأنه عائد من سفر شاق طويل...

ولمحها هناك في انتظاره: «خديجة» التي كانت له على مدى خمس عشرة سنة زوجًا وأُمًّا، وكانت له منذ تزوجها ملاذًا وسكنًا...

ودون تفكير أو تردد، ألفى نفسه يفضى إليها بما رأى وما سمع، وهو يمعن النظر في ملامحها إذ تصغي إليه بسمعها وقلبها، محاولًا أن يستبين وقع هذا الأمر على أقرب أهله إليه، وأعزهم عليه، وأصفاهم له ودًا وأرشدهم نصحًا ورأيًا...

وقالتها على الفور، بصدق اليقين والثقة:

«الله يرعاناً يا أَبا القاسم. أَبشِرْ يا ابنَ عمِّ وانبُتْ، فوالذى نفسُ خديجة بيده إِني لأَرجو أَن تكون نبئَ هذه الأَمة. واللهِ لا يخزيك اللهُ أُبدًا، إِنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق».

فنفذ صوتها الواثق إلى قلبه، وأحس راحة الأمن والطمأنينة، وزوجه تقوده في رفق وحنو إلى مضجعه فتدنره وتبقى إلى جانبه رانية إليه حانية عليه حتى ينام...

\* \* \*

«نبيّ هذه الأمة»؟!

ما الذي أُلقى إلى بال «السيدة خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية». بتلك الكلمة الكبرى، حين كانت الوثنية غاشية، والعرب قبائل شتى والناس طوائف وأمًا متناحرة متناكرة؟ أهى من تعبير التاريخ الإسلامى عن إدراك أم المؤمنين الأولى لجلال الأمر وبُعد نظرها لما بعده، بمجرد أن سمعت زوجها المصطفى على يحدثها عن أول الوحى؟

أم كانت الكلمة تعبيرًا عن واقع – لم يكن قد انجلى بعدُ قامًا في تلك الليلة من رمضان – يمثل موقف زوج المصطفى الأولى، في ضوء الواقع التاريخي بعد ليلة القدر؟

لا أرى الكلمة غريبة على الموقف، فها كانت السيدة خديجة وهى من صميم قريش وجيرة الحرم، بحيث يفوتها شيء مما ماجت به بيئتها قبيل المبعث من تطلعات إلى تحول خطير رنا إليه حكها العرب وحنفاؤهم وشعراؤهم، ومن إرهاصات عن نبى جديد حان مبعثه تناقلها الرواة والأخباريون عن رهبان النصارى في الشام ونجران، وأحبار يهود في يثرب وما حولها، شمالي الحجاز.

ومكة على الخصوص، كانت المركز الذى تتلاقى فيه تلك التطلعات والإرهاصات، وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهنالك، لتصب حول البيت العتيق، وتحوم حول حى بعينه من أحياء قريش هنو حى بنى هاشم بن عبد مناف بن قُصى، وتنزنو إلى شخص بنذاته من الهاشمين، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.

وقد كان لمكة من واقعها ورؤاها وذكرياتها، ما تضيفه إلى تلك الإرهاصات الوافدة من شمال وجنوب وشرق...

فمن عهد إبراهيم وإسماعيل، وبيتها العتيق مثابة الحج والعبادة، يرتفع منه الدعاءُ «لبيك اللهم لبيك» فتتجاوب به أوديتها والبطاح، وتخشع له جبالها الصخرية، وتعنو هامات البدو الصلاب أبناء الصحراء

ومع الزمن تأصلت حرمة ذلك البيت العتيق، ورسخت تقاليد إعظامه وطقوس إجلاله، ومنه أُخذت قريش مكانة السيادة لجوارها الحرم المكى، واستأثرت بوظائف الشرف الدينية، وراثة عن جدها قصى بن كلاب المضرى العدناني<sup>(۱)</sup>.

وإذا كانت مكة قد استرجعت بفداء عبد الله بن عبد المطلب، ذكرى الفداء الأولى لإسماعيل جد العرب العدنانية، فليست بحيث يقوتها غداة ليلة القدر، أن تربط ما بين محمد بن عبدالله، وإسماعيل بن إبراهيم، برباط نسجته يد الزمن على مدى قرون وأدهار...

وتربطها كذلك، في وعى السيدة خديجة، بما آنست من شمائل زوجها وما رأت من ميله إلى التأمل والخلوة في غار حراء، وما عرفت من رفضه الأصنام التي تكدست في الحرم، ومن حيرته في أمر قومه: كيف ضلت عنهم أحلامهم فنسوا أنهم الذين صنعوا الأوثان بأيديهم، وجعلوا منها آلهة واربابًا مع الله!

 <sup>(</sup>١) انظر ما استحدثه «قصى بن كلاب» من وظائف دينية للحرم، في مطلب (غلبة قصى على أمر مكة وجمعه أمر
 قريش) في سياق النسب الزكي من السيرة الهشامية، مع الروض الأنف: ١٤٧/١

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في هذا كله كانت «السيدة خديجة رضى الله عنها» تفكر، وهي تخرج من البيت إثر سماعها بشرى الوحى، ساعية إلى ابن عمها «ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى» تلتمس لديه الرأى، وترجو أن تجد من علمه بالكتب والأديان ما تطمئن به إلى حقيقة الفكرة الملهمة التي سيطرت على وعيها المرهف وبصيرتها الثاقبة: أن يكون زوجها المصطفى نبى هذه الأمة.

وقال ورقة بن نوفل، وهو لا يتهم سمعه:

#### السَّابقونَ الأوّلُونَ

# ﴿ ...... وَالسَّامِقُونَ السَّامِعُونَ السَّامِعُونَ ۞ أُوْلِيَهِ كَالْفَرَ بُونَ ۞ فَلِيَهِ كَالْفَرَ بُونَ ۞ فِحَتَّانِ النَّعِيمِ ۞ ثَلَةٌ مُّرَالُا فَوَلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْأَخِرِينَ ۞ ﴾

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

أصبحت مكة غداة ليلة القدر، وليس على وجه الأرض كلها من يدين برسالة النبى المصطفى على المصطفى المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الأسدية، أم المؤمنين الأولى رضى الله عنها (١١).

ثم آمن ثلاثة:

اثنان منهم فَتَيان في مستهل الصبا، كان محمد عليه الصلاة والسلام ينزلها من بيته وقلبه منزله الأبناء:

«على بن أبي طالب» وكان محمد، بعد زواجه من خديجة واستقرار حياته المادية، قد ضمَّه إليه ليخفف العبء عن كاهل أبيه العم أبي طالب، برًا بعمِّه ووفاءً ببعض حقه عليه، وهو الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب، وأسبغ عليه من رعايته وحنانه ما لم بحظ بمثله بنوه...

و«زيد بن حارثة» ولده بالتبنى. وكانت أم زيد قد خرجت به صبيًّا تزور أهلها، فضلَّ منها في الطريق فالتقطه من باعه رقيقًا في إحدى أسواق العرب، واشتراه «حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى» لعمته السيدة خديجة. فطابت لزيد الحياة في البيت الكريم. حتى جاء أبوه «حارتة بن سُراحيل الكلبي» ينشُد ولده بعد أن طال بحثه عنه. فترك «محمد بن عبد الله» الأمر كله لزيد: إذا شاء بقى حيث هو في بيت محمد على الرحب والسعة، وإن أراد ذهب مع أبيه حارثة.

<sup>(</sup>١) ترجمتها، رضى الله عنها، في المبحث الأول من كتابي (نساء النبي، ﷺ، منفردا؛ وفي مجموعة (تراجم سيدات بيب النبوة رضى الله عنهن: الجزء الثاني) طبع الأهرام بالقاهرة.

واختار زيد محمدًا، فيا لبث أن انطلق به إلى الملإ من قريش، وأشهدهم على أن زيدا ولدُه َ بالتبني (١١).

وأسلم كذلك «أبو بكر بن أبى قحافة: عبد الله بن عثمان التيمى» وكان له وضع آخر: إذ ليس هو من عشيرة المصطفى وذوى قرباه، ولا كان في فتوة الصبا كعلى وزيد، وإنما هو من رجال بنى تيم بن مرة بن كعب، وقد بلغ سن الرجولة وأخذ مكانته في المجتمع المكى القرشى، سيدًا مهيبًا وقورًا، مشهودًا له بالفضل والمروءة ودماثة الطبع ورجحان العقل، وكان أنسب قريش لقريش وأعلمها بأخبارها(٢)، فلم سبق إلى الإسلام بمجرد أن دعاه المصطفى إليه، أظهر إسلامه ودعا إليه، فتوقعت قريش أن يكون لهذا الأمر ما بعده...

وصحَّ ما توقعتْ: استطاع أبو بكر بجاذبية شخصيته ووقار سِنه وسداد رأَيه، أَن يكسب للدين الجديد خمسة من رجال قريش الأعلام:

عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس؛ والزبير بن العوام بن خويلد الله الأسدى؛ وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبى وَقَاص الزهريين، وطلحة بن عبيد الله التيمى...

فهؤلاءِ النفر التمانية، هم طليعة السابقين الأولين الذين اختاروا لواءَ المصطفى وبدأ بهم الإسلام خطوته اللهولى على الطريق الطويل.

ومنهم تأسست الكتيبة الأولى لحزب الله في مستهل الدعوة، ليلقى العصبة الباغية من المشركين، وحزب الشيطان من المنافقين واليهود، في صراع مرير بين حق وباطل.

ولقد تهيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أن يلقى قريسًا بدعوته جهرًا، فأسرَّ بها إلى من آنس فيهم الاستعداد لقيولها والإيمان بها.

وما أُسرع ما استجاب له الموالى الأرقاءُ الذين وجدوا في الإسلام ملاذًا لهم من الوضع المهين الذي مسخ آدميتهم وأُهدر إنسانيتهم.

وكذلك أُسلم عدد من أُحرار المكيين، الرجال والنساء.

وكانوا إذا أُرادوا الصلاة تحاشوا الكعبة، وتحاشوا كذلك أَن يُصلوا في بيوتهم، وذهبوا في

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ١٦٦٢٦. مع ترجمة زيد بن حارثة، رضى الله عنه، في الإصابة.

<sup>(</sup>٢) انظر مناقبه في (الصحيحين) وأوائله في (كتاب الأوائل من مصنف أبي بكر بن أبي شيبةً) مع ترجمته في الإصابة.

الشعاب فاستخفوا بصلاتهم عن قومهم، إِذ كانوا قلة، وفي دورهم مَن لا يدينون بغير ما وجدوا عليه آباءَهم.

لكن أمر الإسلام لم يكن بحيث يخفى طويلًا بعد أن فشا. وتلقي الرسول المصطفى أمر الله سبحانه (۱) فجهر بالدعوة وبادى قومه بها. ولعلهم استخفوا به أول الأمر، وكبر عليهم أن يظهروا غيظهم منه. حتى ذكر المصطفى ﷺ آلهتهم وعابها، فناكروه وأجمعوا خلافه وعداوته، إلا القلة التي ترددت فيه...

ماذا تستطيع قريش، لمن آمنوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام - من صميم بيوتها وسادة عشائرها؟

لئن أعياها أن تثب عليهم أو تنالهم بأكثر من السخرية والمقاطعة والوعيد، لقد بقى المستضعفون من الموالى والعبيد تنفس فيهم عن قهرها وغيظها، وتتسلط عليهم بأبشع ضروب التعذيب والفتنة.

ولم يفُّتها وهي ترى تمواليها يسارعون إلى الاستجابة للإسلام، أن تلمح ما وراءَ هذه البادرة من خطر يهدد الوضع الطبقي الذي قامت عليه حياة قريش جيلًا بعد جيل...

وقامت قائمة قريش، وائتمروا فيها بينهم فوثب كلَّ حيٍّ من أحيائها على من فيه من الموالى والعبيد الذين أسلموا، فكانوا، إذا جميت الظهيرة يخرجونهم إلى بطحاء مكة فيطرحونهم على ظهورهم، تم يأمرون بالصخرة الضخمة فتُلقى على صدر الرجل منهم، ويقول له سيده:

- لا تزال هكذا حتى تموت أُو تكفر بمحمد وتعبد اللَّاتَ والعُزَّى.

فيرد العبد المؤمن وهو في هذا البلاءِ:

«أَحَد أَحَد».

فى الخبر أن رسول الله ﷺ مرَّ بآل ياسر وقد أخرجهم سادتهم من بنى مخزوم إلى بطحاء مكة وتفننوا فى تعذيبهم، فلم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يدفع البلاءَ عن هذه الأسرة المؤمنة، وقال مواسيًا:

«صبرًا آلَ ياسر».

<sup>(</sup>١) في سورة المدتر، رابعة السور في ترتيب النزول، على المشهور. وانظر السيرة: ٢٨٠/١ هشامية، مع تباريح الطبرى: ٢٣٠/٢.

وصبروا حتى استشهدت «سمية» وهي تأبي إلا الإسلام فكانت أول شهيدة في الإسلام (١). ورووا أن أبا بكر مرَّ بجارية لبني عدى بن كعب، وعمرُ بن الخطاب – قبل إسلامه – يعذبها على جمر الصخور الملتهبة بالقيظ ليفتنها عن دينها، فها زال يضربها حتى ملَّ، فكفَّ عنها وهو يقول لها:

- إنى أعتذر إليك، فلم أتركك إلا عن ملالة!

وأُلح أبو بكر على عمر، حتى باعه إِياها. فأعتقها لوجه الله كها أعتق عددًا غيرها من المستضعفين بعد أن اشتراهم.

قال له أُبوه «أبو قحافة عنمان» يحاوره، ولم يكن قد أسلم:

- إِنَى أَراكِ يا بني تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أَنك فعلت ما فعلت، أَعتقتَ رجالًا أَشداءَ يمنعونك ويقومون دونك ؟

ردًّ الصدِّيق أبو بكر:

- يا أُبتِ، إنى إنما أُريد ما أُريد لوجه الله (٢).

فيروى أن هذه الآيات من سورة الليل نزلت فيه (٣):

﴿
اللّهُ مَا اللّهُ وَإِنّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَالْأُولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

\* \* \*

(صدق الله العظيم)

<sup>(</sup>١) ترجمتها في (الإصابة) مع كتاب الأوائل من (مصنف أبي بكر ابن أبي سيبة)

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن هشام: ١/٣٤١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: سورة الليل.

أُسلم «خبابُ بن الأَرَتُّ» وأُعيا قريشًا أن تفتنه عن دينه (١٠).

وكان من أُمهر الموالى الصَّناع، يعمل السيوف بمكة للسادة القرشيين، وقل أن يجدوا مَن يدانيه حذقًا للصنعة وتواضعًا في الأجر.

واحتاج في محنة الفتنة والاضطهاد، إلى مال يفتدى به نفسه، فذهب إلى السيد «العاص بن وائل السهمى» يتقاضاه أُجر سيوف كان قد عملها له. فنظر إليه السيد السريف مليًّا نم قال يسأله ساخرًا:

- أليس يزعم محمد صاحبكم، هذا الذي أنت على دينه، أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب وفضة ؟

رد «خباب» لا يدرى وجه السؤال: بلي.

قال العاص بن وائل:

- فأمهلْنى إلى يوم القيامة يا خباب، حتى أُرجع إلى تلك الدار الآخرة فأقضيك هنالك حقك، فوالله لا تكون أنت وصاحبك محمد يا خباب، آثرَ عند الله منى ولا أعظم حظًّا من ذلك. وانصرف خباب، وعوضُه على الله سبحانه.

وراح العاص بن وائل يباهى فى مجامع قريش بحيلته الذكية الماكرة التى أصاب فيها عصفورين بحجر واحد: أكل مال خباب عقابًا له على إسلامه، واستهزأً بدينه وصاحبه! ولم يمض وقت طويل حتى كان المصطفى يتلو فى مكة من وحى ربّه:

﴿ وَإِذَا تُنَاكُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) المشهور أن خباب بن الأرت تميمي النسب، خزاعي الولاء لحقه سباء في الجاهلية، فاشترته امرأة من خزاعة وأعتقته. فولاؤه لها.

وانطر السيرة لابن هشام: ٣٨٣/١. والروض ٩٨/٢ وخباب، رضى الله عنه، هو الذى كان يقرئ فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها، القرآن الكريم

الرَّحُنُ مَنَّا حَتَى إِذَا رَأَ وَامَا يُوعَدُونَ لِمَا الْمَنَابِ وَإِمَا السَّاعَةُ فَسَيَعِمُ الْوَنَ مَنْ مُوسَنُ مُرَّعِنَا وَأَضْعَ فَ جُعَدًا ﴿ وَيَزِيدُ اللّهُ الَّذِينَ الْمُعْلَاحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِكَ اللّهُ الّذِينَ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُعْلَى اللّهُ الذِينَ وَاللّهُ وَيَنِينَ اللّهِ مَن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(صدق الله العظيم)

#### وَالليلِ إِذَا يَغشىٰ

﴿ وَإِذَا جَآءَ نَهُ مَرَ اَكِ أَ فَالُوا لَنَ نُوْمِنَ حَتَى نُوْنَى مِثْلَ مَا أُونِى رُسُلُ اللّهُ اللّهُ أَغَلَمُ حَبْثُ يَغِمَلُ رِسَالَتَهُ مُسَيْصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُ وا مَنَ مَنَا رُعِندَ اللّهِ وَعَلَابُ شَكِدِيمُ مِا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ ﴾ مَنَ مَنَا رُعِندَ اللّهِ وَعَلَابُ شَكِدِيمُ مِا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ ﴾ (صدق الله العظيم)

\* \* \*

عجَبُ أَي عجب!

الجزيرة كلها كانت من سنين، تتحدث عن إرهاصات بنبي حان زمانه.

ومكة على وجه الخصوص، كانت تترقب أن يكون فيها مبعثه..

والعيون كلها كانت ترمقه في مهده وصباه وشبابه، رانية إلى ما تفرد به من مخايل وشمائل، متفائلة بيمنه وبركته...

ولكن الأمر حين جاءً، كان أعظم من أن يُصدق وأخطر من أن يُتَلقى بالتسليم والإقرار. ولقد قالها «ورقة بن نوفل» للمصطفى، غداة المبعث:

- والذى نفسى بيده، إِنك لنبى هذه الأمة، ولتُكَذَّبَن ولتُؤذين ولتُخْرَجَنَّ...

سأله عليه الصلاة والسلام:

«أُو مُخرجيٌّ هم؟».

فقال ورقة:

- نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى(١١)...

وكان «ورقة» ينطق بما قرأ من تاريخ الأديان، وعرف من طبيعة الشعوب والجماعات: لم يأت رجل قط بمثل ما جاء به محمد رسول الله على، إلا عُودى...

<sup>(</sup>١) السيرة ٢٥٤/١.

وليست العرب أقل عنادًا وتمسكًا بدين الآباء، من أُمم قبلها كذبت بالحق لما جاءَها. وهذه قريش، لم تصدق سمعها حين جهر فيها المصطفى بدعوته. وكان في حسابها أن تلقاه مجتمعة على الرفض والتكذيب.

أما وقد آمن به من آمن، فقد وجدت الكثرة الضالة ما تقوله تخديرًا لضميرها بمنطق عنادها ومقاييس مجتمعها:

ــ أَيْوْشَر «محمد بن عبدالله» بالنبوة، وما عرفت له قريش مالاً ممدودًا ولا بنين شهودًا، وإن عرفت له شرف المنبت وكرم الخلق ونقاءَ السيرة ؟.

أينزل عليه هذا القرآن، ولا ينزل على رجل عظيم من أصحاب الثراءِ والعدد والجاه والنفوذ، في مكة أو في الطائف؟

لقد أمضى شبابه كله لم يجمع مالاً، ولا تهالك على ما كان قومه يتهالكون عليه من وظائف السيادة ومراكز الجاه في المجتمع القرشي بأم القرى.

ثم هو أب لبناتٍ أربع، لم يولد له من البنين غير عبد الله والقاسم، وقد ماتا صغيرين في سن الرضاعة. وزوجه خديجة شارفت سن اليأس بعد أن بلغت الخامسة والخمسين من عمرها، ولا يبدو عليه أنه يفكر في أن يستبدل زوجًا أخرى مكانها أو يتزوج عليها، وهي أنس دنياه وموضع حبه وإعزازه، وحياتها الزوجية مضرب الأمثال في حسن العشرة وصدق المودة وعمق التفاهم والإخلاص...

ولا تذكر قريس أنه شارك فيها يشغلها من صراع على مراكز القوى والجاه، إلا يوم جدَّدت بناءَ الكعة قبل المبعث بخمس سنوات، وارتضت حكمه فيها شجر بين قبائلها من خلاف على الحجر الأسود، حسمه الأمين بحكمته. ثم لم يعد المجتمع المكى يرى محمدًا في الزحام، حتى مضت خمس سنين وخرج من غار حراء يتلو كلمات الوحى..

قال الوليد بن المغيرة المخزومي، أبو خالد:

- أينزل القرآن على محمد، وأُترك وأنا كبير قريش، ويُترك أبو مسعود عمرو بن عمير سيد ثقيف بالطائف، ونحن عظيها القريتين؟

وذاعت كلمته في أهل القريتين: مكة والطائف، فتركتهم في حيرة قبد تشابه عليهم الأمر في مقاييس العظمة التي يفضُل بها المصطفى، عظيمي القريتين.

وتلقى عليه الصلاة والسلام من كلمات ربه:

(صدق الله العظيم) .

\* \* \*

وكذلك أَنكر «أُمية بن أَبي الصلت» أَن يُصطفى محمد بن عبد الله نبيًّا، وكان أُمية يرى نفسه أُهلًا لهذا الاصطفاء!

فى أُخريات الجاهلية، كان ابن أبى الصلت من الفئة القليلة التى أنكرت عبادة الأوثان، وهم الحنفاءُ الذين آنست فيهم أُم القرى بقية ميراث من ذكرى دين إبراهيم الحنيف.

قالوا: ما حجرٌ نطوف به لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؟ يا قوم، التمسوا لكم دينًا فإن قومكم على سفهٍ وضلال.

نم تفرقت بهم السبل:

بعضهم مال إلى النصرانية وأقام في الحبسة أو في بلاد الروم،

وبعضهم قرأً الكتب فلم يدخل في نصرانية ولا يهودية، واكتفى باعتزال الأوثان والذبائح التي تذبح قربانًا لها، ونهى عن قتل الموءودة وقال: أُعبد ربَّ إبراهيم.

من هؤلاءِ، كان أمية بن أبي الصلت: شاعر تقيف وحكيمها،

وأمه من صميم البيت القرشى: رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف، وعبد مناف هو الجد التالث للمصطفى: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف..

لم يذهب أُمية إِلى روم أُو حبشة، بل قرأً كتب الدين ورغب عن عبادة الأوثان، وأُقام في

قومه يتنبأ لهم بدين جديد آن وقته، ويتحدث فيهم عن نبى مرسل حان مبعثه، ويشدو في ليل الجاهلية بدعاء الفجر المرتقب:

إن آياتِ ربنا ظاهراتٌ ما يمارى فيهن إلا الكفورُ حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور كل دين يوم القيامة عند الله مه إلا دين الحنيفة زورُ وبزغ النور الذي بشر به أمية.

وجاءَ دين التوحيد الذي أُرهص به وشدا له.

وإِذا به يرفض ويأْبى ويستكبر، ويجاهر المصطفى بأُشد العداوة والبغضاءِ.

وانكشف موقفه:

لقد كان يبتسر بنبي جديد وهو يرجو أن يكونه.

فلما تخطاه الاصطفاء إلى محمد بن عبد الله الهاسمي ﷺ، نكص على عقبيه كافرًا بدين الحق.

وظاهَر الوننية القرشية في حربها للدين الحنيف، حتى مات على الكفر تدمغه كلمة المصطفى على الكفر تدمغه كلمة المصطفى عَلَيْتُهُ، فيه: «آمن لسانُه وكفر قلبُه».

بعث المصطفى على وثلاث من بناته الأربع حديثات عهد بالزواج في أعز بيوت قريش: كبراهن «زينب» تزوجها ابن خالتها هالة بنت خويلد: «أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى» حفيد قصى، الجد الرابع للمصطفى. وكان أبو العاص سريًا نبيلًا، مع عراقة نسبه وشرف موضعه.

و «رقية وأم كلثوم» عروسان لابني عم المصطفى: عتبة وعتيبة ابني عبدالعُـزى بن عبدالمطلب بن هاشم، من زوجه أم جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس.

وأما صغراهن «فاطمة» فلن تكن بلغت سنَّ الزواج بعدُ، وفد وُلدت قبل المبعث بخمس سنوات...

وأُسلمت بناتُ المصطفى ﷺ، وأزواجهن الثلانة على الشرك.

وكره المصطفى عَلَيْهُ أَن يُخرج بناته المسلمات من بيوت أزواجهن الكفار، ولم يكن الإسلام قد شرع بعد، تحريم زواج مؤمنة بكافر، ولا نزلت آيات القرآن في التفريق بين المؤمنات والكفار...

ووجدتُها قريش فرصة سانحة، لتؤذى المصطفى في بناته. قال بعضهم لبعض:

- إنكم قد فرَّغتم محمدًا من همِّه، فرُدُّوا عليه بناته فاشغلوه بهن.

ومشوا إلى أصهاره ﷺ، واحدًا بعد الآخرِ، فقالوا لكل منهم:

- فارِقْ صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من قريش شئتَ.

فأُما أُبو العاص بن الربيع، فأبى أن يفارق زوجه «زينب بنت محمد» وردَّ على من كلموه في فراقها بقوله:

«والله ما أُحب أن لي بها امرأة أُخرى من قريش».

وأما ابنا عبد العُزى بن عبد المطلب، فطلقا رقية وأُم كلثوم، بإلحاح من أُمها بنت حرب، أُخت أَبى سفيان.

وخاب ظن قريش وكيدُ بنتِ حرب.

لم يُشغل المصطفى ببناته عن دعوته، ولم يشق عليه رجوع بنتيه رقية وأُم كلثوم إلى بيته، وقد

أراد الله بهما خيرًا فنجاهما من معاشرة ابنى أبى لهب، ومحنة العيش مع امرأته حمالة الحطب. ثم أُبدلهما الله، بعد حين، خيرًا منهما:

تزوج رقية عنمان بن عفان أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهاجرت معه إلى الحبشة تم إلى المدينة، فلما توفيت يوم بدر خلفتها أُختُها أم كلثوم، زوجًا لعثمان ذى النورين».

بئست الكنية أبو لهب، لعبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم.

قبل أربعين عامًا من المبعث، تلقى عبد العُزى بشرى مولد محمد، ابن أخيه الراحل عبد الله بن عبد المطلب.

حملتُها إليه مولاةٌ له تُدعى «ثويّبة» فأعتقها ببشراها!

تم لما بلغ الوليد أُشُدَّه واصطفاه الله تَعالى رسولًا، لم يعد عبد العُزى يعرف باسمه، وإِنما غلبت عليه كنيته أبو لهب!

كما لصق بامرأته أم جميل بنت حرب، لقب حمالة الحطب منذ نزلت فيهما آيات المسد:

#### ﴿ نَبَتْ يَكَا أَبِي لَمَتِ وَتَبَ۞ مَمَا أَغْنَى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَاكَسَبَ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاكَ لَمَتِ۞ وَأَمْرَ أَنْهُ وَكُمَّالَةَ الْحَطَبِ۞ فِي جيدِهَا حَبُلُ مُينَ فَسَدِي۞﴾

لم يكتف أبو لهب بأن يرفض دعوة ابن أخيه ويرد إليه ابنتيه رقية وأم كلتوم طالقين. بل تصدى له بالتكذيب والاستهزاء، من الفترة الأولى التي كان المصطفى على يتهيب فبها الجهر بدعوته في الناس، ويكتفى بتبليغها الى من يأنس لديه قبولاً.

وتلقى المصطفى ﷺ من كلمات الوحى:

# ﴿ وَأَنذِرْ عَينَ يَرْتَكُ الْأَقْرُ بِينَ ۞ وَأَخْفِضْ جَنَا عَلَىٰ لِزَا ِ تَبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

وغدا ﷺ فأتى الصَّفا فصعد عليه ونادى ينذر عشيرته الْأقربين من بنى هاشم وعبدالمطلب وقريش:

«واصباحاه»

فليا اجتمع له القوم ابتدرهم قائلًا:

«أَرأيتم لو أُخبرتُكم أن خيلًا تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مُصَدقيٌّ؟».

أجابوا من غير تردد: «ما جرَّ بنا عليك كذبًا قط».

قال ﷺ: «فإنى نذير لكم بين يدى عذاب أليم».

عندئذ انبرى له عمه عبد العزى قائلًا: «تبًّا لك! أَلهذا جمعتنا؟».

ومضى على غلوائه، فكان من أسد الكفار عداوةً للإسلام وإيذاءً للنبى ابن أخيه، عليه الصلاة والسلام.

ومن ورائه امرأته أم جميل بنت حرب، أُخت أبي سفيان.

وقد غاظها أن تسمع ما نزل فيها وفي زوجها أبى لهب من القرآن، فخرجت تطلب المصطفى وفي يدها فيهر: حجارة تملًا الكف.

وسمعت أنه ﷺ في الكعبة، فاندفعت نحوه في شراسة وهي تهدر صاخبة بالوعيد، لكن بصرها تخطى المصطفى فلم تره، ورأت صاحبه أبا بكر هناك، فسألته:

- أين صاحبُك؟ فقد بلغني أنه يهجوني. والله لو وجدتُه لضربته بهذا الفهر. إنه إن يكن شاعرًا فإني لشاعرًا فإني لشاعرة.

وانصرفت وهي ترتجز:

منعًما عصينا وأمرَه قلينا ودينه أبينا

قال الصديق للمصطفى عَلَيْكُون:

يا رسول الله، أما تراها رأتك؟

فقال عليه الصلاة والسلام:

– «ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني».

\* \* \*

وحدت مرةً أَن أَخذَتْ أَبا لهب حميةُ الدم الهاسَمى، فغضب لما رأَى من جور قريش على بنى هاسَم الذين أَبوا أَن بخذلوا ابن عبد الله بن عبدالمطلب، وإن لم يتابعوه على دينه، كراهةَ أَن يجحدوا أَوثانًا وجدوا آباءَهم لها عابدين.

فى خبر أن أبا سلمة المخزومي، ابن برة بنت عبد المطلب، استجار بخاله أبي طالب حبن أراد قومه أن يفتنوه عن إسلامه. فمشى رجال من بنى مخزوم إلى أبي طالب فقالوا له في غلظة:

- لقد منعت منا ابنَ أُخيك محمدًا، فها لك ولصاحبنا تمنعه منا؟

قال: إنه استجار بي، وهو ابن أُختى، فإن أنا لم أمنع ابن أُختى لم أمنع ابنَ أُخى. وكان أبو لهب حاضرًا فقال مغضبًا، وقد أُخزاه أن يضام أُخوه على مرأى منه ومسمع، فال:

- يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ. ما تزالون تتوثبون عليه في جواره من قومه، والله لتنتهن عنه أو لنقومَن معه في كل ما قام فيه.

فآثروا الإِبقاءَ على أَبي لهب فِي حزيهم، وقالوا يسترضونه:

- بل ننصرف عها تكره يا أبا عتبة<sup>(١)</sup>.

لكن أبا عتبة الذى كره أن يضام أخوه أبو طالب، وليس على دين محمد، لم يكره أن يعق محمدًا ابن أخيه عبد الله، ويخذله ويؤذيه، أعشى سحر أم جميل بصره وذهب بمروء ته ونخوته، فتسلط بالأذى على المصطفى، ابن أخيه، ومن اتبعه. فيقول الشاعر الأحوص في حمالة الحطب، امرأة أبي لهب:

ما ذاتُ حَبل يسراه الناسُ كلهم وسط الجعيم ولا يخفى على أحد كل الحبال، حباً ل الناس، من شَعر وحبلُها وسُطَ أهل النار من مَسَدِ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية: ٢/١٠.

ضاقت بهم ساحة البيت العتيق وقد تجمعوا هناك يهدرون بالوعيد، فيكاد مَن يراهم يحسبهم محتشدين تأهبًا لقتال عدو...

وجاءَ العدو، فردًا أعزل إلا من إيمانه...

أُقبل المصطفى على الحرم يمشى خاسعًا حتى استلم الركن، ثم مرَّ بهم طائفًا بالكعبة لا يلقى إليهم بالاً.

وقصُرت عنه أيديهم ورماحُهم، وطالت ألسنتهم يلمزونه ببعض القول.

ومضى فى طوافه، فكلما مر بهم تطاولت ألسنتهم بالغمز واللمز، حتى أتم الطواف فواجههم فردًا، ليس معه سلاح غير كلمات ربه.

وتلا كلمة، وقعت عليهم كالصاعقة فها منهم رجل إلا كأن على رأْسه طائرًا وقع. وانكمشوا متضائلين، حتى ليقول من كان أصخبهم هديرًا وأنكرهم صوتًا: «انصرفْ يا أبا القاسم، فواللهِ ما كنت جهولًا».

وانصرف أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، فها كاد يغيب عن أبصارهم حتى عادوا أُسودًا غضابًا، يقول بعضهم لبعض متلاومين:

- ذكرتم ما أصابكم من أمر محمد، حتى إذا باداكم بكلمةٍ مما تكرهون تركتموه؟

وأجمعوا أمرهم من جديد للقاءِ العدو!

فلما كان الغد وجاءَ المصطفى يصحبه أبوبكر، لم يمهلوه حتى يلقاهم بكلمة تصدعهم، بل وىبوا إليه وثبة رجل واحد، وأحاطوا به يقولون متوعدين:

- أنت الذي تقول كذا وكذا؟

وأُعادوا عليه ما قال في إِنكار أُونانهم وتسفيه عقولهم وضلال آبائهم، والمصطفى يجيب: «نعم، أنا الذي أُقول ذلك».

وهموا به يتجاذبون رداءَه، فقام أبو بكر دونه يدفعهم عنه ويقول: أتقتلون رجلًا أن يقول ربى الله؟ ربى الله؟ فتحول أسود القطيع إلى أبى بكر يجبذون لحيته، وتكاثروا عليه فها تركوه يومئذ إلا وقد صدَعوا فرق رأسه(١)....

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام: ١٠/١٣.

#### مفاوضة

وبدا لقريش أن توفِد رجالًا منها إلى أبي طالب، عم المصطفى وسيخ بنى هاسم، لعلهم يستطيعون إقناعه بأن يحمل ابن أخيه على أن يكف عن دعوته التى فرقت كلمتهم ومزقت سملهم.

ومشى وفدهم إلى أبي طالب فقالوا في تودد:

- يا أَبا طالب، إِنْ ابن أُخيك قد سبَّ آلهتنا وعاب ديننا وسفَّه أُحلامنا وضلَّل آباءَنا. فإِما أَن تَخلى بيننا وبينه، فإنك على منل ِ ما نحن عليه من خلافه، فنكفيكه...

فقال لهم أُبو طالب قولاً. رفيقًا وردَّهم ردًّا جميلًا، فانصرفوا عنه وهم يرجون أن ينتهى هذا الأمر الذي أرَّقَ ليلهم وشغل نهارهم...

لكن المصطفى على منه على ما هو عليه: يُظهر دين الله ويدعو إليه، حتى اشتد الموقف بين المسلمين والمشركين تباعدًا وتضاغنًا، ولم يعد لقريش حديث إلا عن محمد، يحض بعضهم عليه بعضًا.

وعاودوا الكلام مع عمه فقالوا:

- يا أبا طالب، إن لك سِنًا وشرفًا ومنزلةً فينا. وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا. وإنا والله لا نصبر على هذا من ستم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.

وعظُم على أبى طالب فراقٌ قومه وعداوتُهم، ولم تطاوعه نفسه على خذلان ابن أُخيه... وجاء المصطفي ﷺ فسمع حديث عمِّه عن شكوى قومه، تم فال ﷺ:
«يا عمِّ، إنى أريدهم على كلمة واحدة».

قالوا بصوت واحد:

- كلمة واحدة؟ نعم وأُبيك، وعشر كلمات! فما هي؟

قال ﷺ: «لا إلله إلا الله».

فانتفضوا مذعورين وخرجوا غضابًا ينفضون ثيابهم ويهزون رءُوسهم في رفض وإنكار:

#### ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِمَ مَا لَكًا وَاحِمَّا ۚ إِنَّ هَٰلَا ٱلنَّنَى مُجَابُ۞ ﴾

قال له عمه بعد خروجهم:

- يا ابن أُخي، أبق عليَّ وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أُطيق.

ردُّ المصطفى ﷺ، وقد ظن أن عمه ضعف عن نصرته:

«يا عمِّ، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ».

واستعبر لم يملك دمعه، وهو يوشك أن يفارق عمه الذي كان له أبًا وكافلًا وراعيًا وصديقًا. ناداه عمه وقد رآه يمضى حزينًا أسفًا:

- أُقبلُ يا ابن أُخي.

فأُقبل عليه الصلاة والسلام ليسمع كلمة عمه أبي طالب:

- اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا.

#### ومساومة

عرفت قريش أن أبا طالب لن يتخلى عن نصرة ابن أخيه ولن يخذله، فليس لها إليه من سبيل إلا أن تخوض حربًا مع بني هاشم وعبدالمطلب.

وفى سَوْرة غيظها وقهرها، زيَّن لها سفهها رأْيًا أَحمق: ماذا لو ساومت أَبا طالب على محمد، ابن أُخيه، وتعطيه فتى من فتيانها بديلًا منه؟

وليكن هذا البديل «عمارةً بن الوليد بن المغيرة المخزومي» زين شباب بني مخزوم فتوة وجمالًا وعقلًا.

وقبِل «عمارة»، رجاءَ أن تنحسم به الفتنة التي مزقت قومه قريشًا وبقى أن يرضى أبو طالب!

ومسوا إليه بعمارة بن الوليد فقالوا:

- يا أبا طللب، هذا عمارة بن الوليد، أنهَدُ فتى فى قريش وأجملُه، فخُده فلَكَ عقلُه ونصرُه، واتخذه ولدًا فهو لك، وأسلم إلينا ابن أخيك، هذا الذى قد خالف دينك ودين آبائك وفرَّق جماعة قومك وسفَّه أحلامهم، فنقتله فإنما هو رجل برجل.

ولم يصدق أبو طالب سمعه!

كيف بلغ بهم السفه أن يساوموه على ابن أخيه بمثل هذه الصفقة الحمقاء؟ لقد أضاعت قريش رشدها وربِّ الكعبة!

قال في تؤدة:

- والله لبئس ما تساومونني: أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، وأُعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله ما لا يكون أُبدًا.

قال له «المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف»:

- والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومُك وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فها أراك تريد أن تقبل منهم شيئًا.

وردّ أُبو طالب على المطعم، حفيد عبد مناف بن قصى:

- والله ما أُنصفوني، ولكنك قد أُجمعتَ خذلاني ومظاهرة القوم عليَّ، فاصنع ما بدا لك. وانصرف القوم على يأس...

وكذلك نفض إبو طالب يده من بنى عمومته، آل عبد سمس ونوفل، ومن أصهاره وذوى قر باه فى تيم ومخزوم وزهرة، وأدرك أن القوم قد تظاهروا على مَن يمنعون محمدًا، من بنى عبد المطلب وبنى هاشم...

ووثبت القبائل من قريس على مَن فيها من أُصحاب المصطفى الذين أُسلموا معه، يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم...

وبقى بنو هاشم على نصرة محمد بن عبد الله، إلا قليلًا منهم مع أبى لهب تبت يداه...

#### فارس

أُقبل الفارس عائدًا من رحلة صيد...

قد توشح قوسه وأُطلق عنان فرسه، حتى إذا دنا من البيت الحرام ترجل إجلالًا للكعبة، ثم انطلق متمهلًا في شموخ وزهو...

وفى طريقه إلى بيته، مرَّ بأندية قريش يتلقى حيثها سار تحية الإعجاب بفتوته وفروسيته. وازدهاه أن ترى قريش فيه: حمزة بن عبد المطلب الهاسمي، أُعزُّ فتى فيها وأُسدها شكيمة..

\* \* \*

قربَ الصَّفا، استوقفته مولاةً لعبدِ الله بن جدعانَ التيمي، فتمهَّل ملقيًّا إِليها بعضَ سمعه، وفي ظنه أن الفتاة مأُخوذة ببهاءِ فتوته.

قالت وهي تسدد إليه نظرة ناقبة:

- يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقى ابنُ أُخيك محمدٌ آنفا من أَبى الحكم بن هسام؟ وجده هاهنا جالسًا فآذاه وسبَّه وبلغ منه ما يكره، تم انصرف لم يكلُّمه محمد ﷺ.

ولم يرد عليها الفارس بكلمة.

لوى عنان فرسه وقد احتمله الغضب، فلم يتوقف حتى بلغ البيت العتيق، ولمح أبا جهل بن هشام - هو أبو الحكم - جالسًا هنالك بين القوم يتسدق بما آذى به محمد بن عبد الله. فشق محزة طريقه إليه صامتًا لا يتكلم، إلى أن قام على رأسه فرفع قوسه وشجَّه بها شجَّة منكرة وهو يقول متحديًا:

- أتشتم محمدًا وأنا على دينه أقول ما يقُول؟ فرُدَّ ذلك علىَّ إِن استطعت! وغشى القوم دوار ما كادوا يفيقون منه حتى أدركوا أن السهم قد نفذ!

أُسلم حمزة، وكان حتى تلك اللحظة على دين آبائه، وعرفت قريس أن محمدًا ازداد به عِزًّا ومنعة، فلن يلبث حمزة أن يدخل المعترك بينه وبين المسركين، فارسًا لا يلحق به غبار، وأسدًا لا يُغلب.

وأوى حمزة إلى بيته فبات ليلته مؤرقًا، يدعو الله أن يشرح صدره للدين الجديد الذي أعلن دخوله فيه، مدفوعًا بمروءَته وشهامته ونجدته.

حتى تنفس الصبح. فغدا حمزة إلى الكعبة فيا استقلبها إلا وقد اطمأن قلبه وتفتح لنور الحق. وسعى من فوره إلى بيت ابن أخيه المصطفى ﷺ فبايعه.

ثم خاض معه معركته الباسلة، أُسد الله وأُسدَ رسوله على وبسيفه الصارم المنصور جندل رءُوسًا من طواغيت قريش يوم بدر، ومن بعده قاتل يوم أُحد حتى اغتالته حربة غادرة سددها إليه «وحشى» بتحريض من «هند بنت عتبة، زوج أبى سفيان بن حرب».

ورقصت هند على مصرع الفارس البطل، وانتزعت كبده فلاكتُها، وذهبت في تاريخ الإسلام بلقب آكلة الأكباد

وذهب الفارس البطل، بلقب سيد الشهداء...

#### أم يقولون افتراه؟

﴿ مَنْ مُرُونٌ ﴿ وَمَالَانُمُ مِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لِلْعَوْلِ رَسَوُلِ كَذِيمٍ ۞ وَمَاهُوَ مِنْ اللَّهُ مُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قِلْيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ بِقَوْلِ كَاهِنَ قِلْيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ لَا بِقَوْلِ كَاهِنَ قِلْيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ۞ لَا يَعْلَىم اللَّهُ اللَّهُ الْعَظْمِم ) لَهُ العَظْمِم )

\* \* \*

الدنيا ليل...

ومكة مؤرقة بسهدها، تشهد ائتمار قريش بالمصطفى ومن معه.

لا عن ارتياب في صدقه وأمانته، ولكن خافت أن تفقد الوثنية سلطانها على العرب، وعليها كانت قريش تعتمد في ترسيخ نفوذها وجاهِها، وتضخم ثرائها، منذ جعلت المواسم الدينية في أم القرى، مواسم للتجارة.

وهذا الموسم على وشكِ اقتراب، ومحمد على يجهر بدعوته لا يبالى أُحدًا، وقد سمعت قريش ما تلاه من كلمات ربه، فأدركت من فورها أنها المعجزة التي لا يملك أى عربى يصغى إليها، أن يصرف عنها سمعه وقلبه وضميره.

فإن خلَّت قريش بين محمد والقبائل الوافدة على الموسم، يتلو فيها هذا القرآن، فإن العرب لن يترددوا في الإيمان بالمعجزة...

وفى دار الندوة بمكة، حيث اعتادت قريش من عهد جدِّها «قصى بن كلاب» أن تعقد فيها مجالسها كلما أهمها أمر واحتاجت فيه إلى المدارسة وتبادل الرأى، اجتمع نفر من طواغيت قريش وقام فيهم «الوليد بن المغيرة المخزومي» فقال:

- يا معشر قريش، إن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيًا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا.

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقلْ وأقِمْ لنا رأيًا نقول به.

قال: بل أنتم فقولوا أسمع.

قالوا: نقول، كاهن.

وردُّ عليهم الوليد بن المغيرة:

- لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهانَ فها هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه.

قالوا: فنقول، مجنون.

ورد عليهم: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فيها هو بخَنقِه ولا تخالُجه

قالوا: فنقول، شاعر...

ورد عليهم: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كلَّه رجزَه وقصيده، وهزجه وقريضه، ومقبوضه ومبسوطه، فها هو بالشعر.

قالوا: فنقول، ساحر.

وردَّ عليهم: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرَهم، فها هو بنفثهم ولا عُقَدهم. وغُلبوا على أُمرهم لا يدرون ما يقولون في المصطفى ومعجزته، فسألوا الوليد:

- فيا تقول أنت يا أبا عبد شمس؟

أَجاب: والله إِن لقوله لحلاوة وإِن أَصلَه لِعِذَقٌ وإِن فرعه لَجناةٌ، وما أنتم بقائلين من هذا سَيتًا إلا عُرِف أنه باطل، وإِن أقرب القول فيه أَن تقولوا: ساحر جاء بقول ٍ هو السحر، يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء ووجته، وبين المرء وعشيرته (١).

وانفض المجلسُ بعد أن أجمعوا على أن يترصدوا للوفود على مداخل مكة فيأُخذوا سبل الناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه أن يسمع ما يتلو محمد من كلمات هي السحر...

والمصطفى يتلو من آيات ربه:

﴿ نَنْ وَالْقَ لِمَ وَمَا لِيَسْطُرُونَ ۞ مَا أَن بِنِعَة تَالِ بِبَغْنُونِ ۞ وَالْفَ لِيَعْدُ وَلِي بِبَغْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَسَ لَى خُلُنِ عَظِيمٍ ۞ فَتَنْ بُعِيرُ

<sup>(</sup>١) ابن هشام: السيرة النبوية ١٨٨/١.

## وَيُصِرُونَ ۞ بِأَيرِكُمُ ٱلْفُنُونُ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعُلَمْ بَيَنَ صَلَّعَ سَبِيلِهِ ؞ وَهُوَأَعْلَمُ إِلْلَهُ لَذِينَ ۞ ﴾

وأُوجِس أبو طالب في نفسه خيفةً، أن يظاهر عامةُ العرب فومَه على ابن أُخيه فيجتمعوا أُلبًا عليه وعلى من ينصره من بني عبد المطلب وهاسم، فأنشد في الموسم قصيدة مطولة، يتعوذ فيها بحرَم مِكة ومكان المصطفي منها، ويعتب على أُسْرِاف قِومه ناسَّدًا مروءَتهم، ومعلنًا في الوقت نفسه، أنه لن يخذل ابن أخيه ولن يتركه لشيء أبدًا أو يهلك دونه. قال:

ونضرب عن أجحارها من يرومها

إذا اجتمعت يـومًا قسريسٌ لمفخّر فعبـدُ منافٍ سِـرُهـا وصميمُها وإن حُصِّلت أُشرافُ عبدِ منافِها ففي هاشم أُشرافُها وقديمُها وإن فـخـرت يـومًـا فـإن محـمـدًا هـو المصطفى من سِـرّهـا وكـريهـا تداعت قريشٌ غُثُّها وسمينها علينا فلم تظفر وطاشت حلومُها وكسنا قديبًا لا نُسقس ظُلامة إذا ما تُنسوا صُعْسَ الخسدود نُقيمها ونحمى حمــاهــا كــلَّ يــوم كــريهــةٍ

وصَدَرَت القبائل من ذلك الموسم بأمر المصطفى ﷺ، فانتشر ذكره في بلاد العرب..

الأيام تمضى...

وحزب الله يزداد على الَّاذي والاضطهاد قوةً ونباتًا.

وقريش تكاد تموت بغيظها، وما تلمح على المصطفى وأصحابه بادرة ضعف أو تردد.

وفى نادى قريش، كان الزعماءُ يتدارسون الموقف الصعب، حين رأوا المصطفى يأخذ طريقه إلى المسجد الحرام، وحيدًا ليس معه صاحب.

قال لهم «عتبة بن ربيعة بن عبد سمس»:

- أَلا أَقُوم إِلَى محمد فأُكلمه وأَعرض عليه أُمورًا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاءَ، ويكف عنا؟

قالوا وقد داخلهم الخوف من إسلام حمزة بن عبد المطلب:

- بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمد ...

وقام عتبة حتى جلس إلى المصطفى ﷺ فقال له متلطفًا متوددًا:

- يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العسيرة والمكان في النسب، وإنك قد أُتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفَّرت به مَن مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أُمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.

قال عليه الصلاة والسلام:

«قل يا أبا الوليد، أسمع».

وقال أبو الوليد:

- يا ابن أخى، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد به شرفا سوَّدناك علينا حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإن كنت تريد به مُلكًا مَلَّكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيًّا تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلبَ التابعُ على الرجل حتى يُداوَى منه.

سأله المصطفى: «أقد فرغتَ يا أبا الوليد؟»

قال: نعم. قال المطاه

قال المصطفى ﷺ: «فاسمع منى»، وتلا عليه الصلاة والسلام من سورة فُصلت:

وكان عتبةُ يُنصت لها وقد أُلقى يديه خلفَ ظهـره معتمدًا عليهــا يسمع من المصـطفى. فلما انتهى ﷺ إلى قوله تعالى:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سجد محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قال لعتبة: «قد سمعتَ يا أَبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك».

\* \* \*

ومضى عتبة مأخوذًا بما سمع، حتى إذا دنا من مجلس أصحابه عرفوا أنه جاءَ بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم سألوه:

- ما وراءَك يا أبا الوليد؟

قال: ورائى أنى قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش، أطيعونى واجعلوها بى، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقولِه الذى سمعتُ منه نبأً عظيم، فإن تُصبه العرب فقد كُفِيتُموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فمُلكُه ملككم وعِزُّه عزكم وكنتم أسعد الناس به.

قالوا جميعا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه.

وردٌّ عليهم: هذا رأْيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم...

وبقى عتبة، مع ذلك، على دينهم ودين آبائهم....

#### \* \* \*

أسلم النهار أنفاسه مرهقًا مكدودًا كأنه يتعجل الليل ليسدل ستارًا من ظلامه على المشهد الفاجع للمؤمنين المستضعفين من موالى قريش، وقد سُدَّتهم بوتاق إلى جمر الصخور الملتهبة في لظى الرمضاء، لعلهم يرتدون عن دين محمد، عليه الصلاة والسلام.

وبدا لقريش، وقد غربت الشمس، أن تدعو محمدًا إلى مجلس زعمائها مجتمعين، لعله يلين... لقد فشلت المفاوضات مع عمه أبى طالب فلم يكفّه عنهم ولم يُسلمه إليهم، وفشلت كذلك المساومة التي عرضها عليه أبو الوليد عتبة بن ربيعة.

وبقى أن يجربوا مواجهته لرؤسائهم مجتمعين، فيخاصموه حتى يُعذروا فيه..

وحشدوا له فئة منهم، أعلاهم في قومهم كلمةً وألدهم في الجدل والخصومة. فيهم: عتبة وشيبة ابناربيعة، وأبوسفيان بن حسرب، والوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث بن كلدة، وابوالبخترى بن هشام، وأبوالحكم، أبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، وأمية بن خلف...

وأجاب المصطفى ﷺ دعوتهم، فجاءَ إلى حيت أخذوا مجالسهم بظهر الكعبة، وهو يرجو أن يكونوا قد ثابوا إلى رشدهم، وكان حريصًا على هداهم يعز عليه عنتهُم وضلالهم.

قالوا: يا محمد، إنا أقد بعثنا إليك لنكلمك، وإنا والله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك: لقد ستمت الآباء وعيبت الدين وشتمت الآلهة وسفَّهت الأحلام وفرَّقت الجماعة، فيا بقى أمر قبيح إلا جئته فيها بيننا وبينك..

ومضوا في الحديث فعرضوا عليه ما سبق أن عرضه وافدُهم إليه «عتبةُ بن ربيعة» من مال وسيادة ومُلك وطِنبٌ إلى .

ورد المصطفى ﷺ:

«ما بى ما تقولون، ما جئت بما جئنكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثنى إليكم رسولًا وأنزل على كتابًا وأمرنى أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا، فبلَّغتكم رسالات ربى ونصحت لكم، فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم».

قالوا مقترحين، يريدون إعناته:

- يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئًا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنْ ليس من الناس أحد أضيق بلدًا ولا أقل ماء ولا أشد عيشًا منا، فسَلْ لنا ربَّك الذي بعتك بما بعنك به، فليُسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا بلادنا، وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار السام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن يبعث لنا منهم فصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق، فنسأهم عها تقول، أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك وصنعت لنا ما سألناك، صدقناك وعرفنا به منزلتك من الله، وأنه بعثك رسولًا كها تقول.

قال عليه الصلاة والسلام، يرد على مقترحاتهم:

«ما بهذا نُعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعنني به، وقد بلغتكم ما أُرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم».

### قالوا:

- فإذ لم تفعل هذا لنا فخُذ لنفسك: سل ربك أن يبعث معك مَلكًا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جِنانًا وقصورًا وكنوزًا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغى، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم، وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولًا كما تزعم.

وقال المصطفى ﷺ كلمته:

«ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربَّه هذا، وما بعثت بهذا ولكن الله بعنني بسيرًا ونذيرًا فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم».

ولجوا في العناد فقالوا:

- فأسقط السهاءَ علينا كسفًا كها زعمت أن ربك إن ساءَ فَعَل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل.

وردَّ المصطفى عليه الصلاة والسلام: «ذلك إلى الله، إن شاءَ أن يفعله بكم فعله».

قالوا: يا محمد، أفيا عَلِم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عها سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل ما جئتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يُعلِّمُك هذا رجلٌ باليمامة يقال له الرحمن؛ وإذا والله لا نؤمن بالرحمن أبدًا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، وإنا والله لا نتركك وما بلغت مناحتى نهلكك أو تهلكنا، فلن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلًا...

وأيقن المصطفى ﷺ ألا معنى للمضى فى ذلك الجدل العقيم. فقام عنهم وقام معه ابنُ عمته : عاتكة: عبد الله بن أبي أُمية بن الممرة المخزومي، فقال له مخاصًا:

- يا محمد، عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، تم سألوك لأنفسهم أُمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل، فوالله لا أُومن بك أبدًا حتى تتخذ إلى السهاء سلمًا ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها، ثم تأتى معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وايمُ الله فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقك (١):

#### \* \* \*

وانصرف المصطفى ﷺ إلى أُهله حزينًا أُسفًا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه.. حتى آنسه الوحى بكلمات ربه:

﴿ الْإِنْ وَآنِينَ عَلَآن مَا نَوْا بِينْ لِمَا لَا الْفَرْءَانِ لَا مَا نُونَ بِينْ إِدِ عَلَوْكَ انَ الْإِنْ وَيَعْلِدِ عَلَوْكَ انَ الْإِنْ مَنْ مَا الْفَرْءَانِ لِلاَ الْفَارِعَ الْفَرْءَانِ مِن الْمَا الْفَرْءَانِ مِن الْمَا الْفَرْءَانِ مَن اللّهِ مَنْ مَا اللّهَ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية، عن ابن اسحاق: ٣١٥/١.

حَنَى تَغِيرُ إِنَا مِنَ الْأَرْضِ بَنِهُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ الْنَهُ مَنَ فَيْلِ وَعِنَ فَيْ فَيْلِ الْمَا الْمَلْمَ الْمَعْ مِنْ الْمَا الْمَلْمَ الْمَعْ مِنْ الْمَا الْمَلْمَ الْمَعْ الْمَلْمَ الْمَعْ الْمَلْمَ الْمُلْمَ الْمَلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ الْمُلْمَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

(صدق الله العظيم)

هل كان الكفار من قريش في تكذيبهم بالمصطفى وجحدهم المعجزة، بحيث يغيب عنهم أن هذا القرآن ليس من قول البشر؟

فيم إِذَنْ كان عناؤهم بالإسلام وإعناتُهم الرسولَ، وحرصُهم على أن يأخذوا سبل الناس إلى مكة في الموسم، ليصدُّوا العرب عن سماع هذا القرآن ؟.

وفيم كانت حيرتهم فيه لا يدرون بم يصفونه، وإنهم لعلى يقين من أنه ليس بشعر ولا سحرٍ ولا كهانه ؟

وزعموا أن محمدًا افتراه؟

لقد عاجزهم القرآن، بآية الإسراء، ومعهم من يُظاهرهم من جِنِّ قيل إنها تلهم فحول شعرائهم روائع القصيد:

﴿ ٱلْإِسْرُوَٱلِمِنَ عَلَآنَ مَا نُواْ بِيـُـلِهَا الْمُسُرَّانِ لَا مَا نُونَ بِيثِلِهِ عَوَلَوْكَ انَ بَغْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِـ يرًا ۞ ﴾

ثم تحداهم بعدها، في سورة يونس، أن يأتوا بسورةٍ مثلِه، واحدة فحسب، وليدعوا معهم من استطاعوا إن كانوا صادقين في زعم الافتراء:

مَنَا الْفُرْانُ أَن اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الْذَى بَيْنَ يَدَيْهِ يَفَ الْذَى بَيْنَ يَدَيْهِ يَفَ الْذَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَاضِيلَ الْمُعَنَّلِيلَ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الْذَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَعْفِيلُ الْعَلَيْمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ وَتَعْفِيلِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بل لماذا، وقد زعموا أن محمدًا افتراه، لا يأتون بعشرِ سُوَرٍ منلِه مفتريات، وإنه لبَسَر مثلُهم؟ بهذا تحدَّنهم آيةُ هود: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَهُ فَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بل لماذا وقد زعموا أنه تقوَّله، لا يتقولون مثل هذا الكتاب العربي المبين، والعربية لغتهم والبيانُ طوعُ أُلسنتهم؟ وإنه ليتحداهم، بآية الطور، أن يفعلوا:

﴿ ﴿ ﴿ فَلَكُونَ هَا أَنْ بِنِعْ مَنْ يَكِمُ بِكَا إِنْ كَالْمَ فَا لَا يَحْنُونِ ۞ أَمْ فَالْ يَكُونُ ۞ أَمْ يَعْمُونُ ۞ أَمْ تَكُمُ مِنَ لَا يَحْمُونُ ۞ فَالْ رَبَّضُوا فَاذِهُ مَعْمُ مِنَ لَا يَعْمُونُ ۞ فَالْمَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞ لَلْمُ يَقِيلِ اللّهِ مُعْمُونُ ۞ فَلْمَا فَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ولقد كان فيهم كُهان يتسلطون عليهم بسجر السجع، وخطباء بلغاء وشعراء فحول، زعموا أن لهم توابع من الجن. وأعياهم مع ذلك أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن، كانت تعفيهم، لو استطاعوا مجتمعين أن يأتوا بها، من متل ذلك الجدل العقيم، والمفاوضات والمساومات والمحاولات المضنية لصرف العرب عن سماع هذا القرآن، والتسلط على المسلمين بالأذى والاضطهاد...

وتعفيهم مما كانوا يكرهون من تسفيه آبائهم وسبِّ آلهتهم، ومما كانوا يُوجسون في أُنفسهم خيفة من صدام مسلح يُتوقع بين لحظة وأُخرى، وحرب تحصد الرءُوس وتأكل الأهل والعشيرة، وتتطاول إلى حرمة البيت العتيق والبلد الحرام...

وهؤلاءِ هم، بكل جبروتهم وعنفوان عنادهم، يحتشدون لمقاومة بشر رسول، معجزتُه كلمات من وحى ربه، يعلمون علم اليقين أنها ليست من قول البشر، ويدركون حق الإدراك أنهم لو خلوا بين المصطفى والعرب يتلو فيهم هذا الكتاب العربى المبين، لما ترددوا في الإيمان بالمعجزة.

وماذا عساهم، لو آمن العرب بدين التوحيد، صانعين بأونانهم التي جعلت من أُم القرى المركز الأُكبر للعبادة والتجارة ؟

وبالأوضاع السائدة والتقاليد والأعراف الراسخة، التي ضمنت لقريش نفوذها وتراءَها؟ بينهم وبين هذا القرآن حجاب:

وَمِنْهُم مِّنَ يَسْتَمِعُونَ إِلِيَكَ أَفَأَنَ تُسْمِعُ الشَّعُ الْمَكَ أَفَأَنَ تُسْمِعُ الصَّهُم وَلَوْكَ الْفَالَا يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ بَنِظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَ السَّمِعُ الْفُهُم مَّنَ بَنِظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنَ السَّمْ وَلَوْكَ الْفَالَا يَبْضِرُ وَنَ ﴿ ﴾ تَهْدِى ٱلْمُنْى وَلَوْكَ الْوَلْمَ الله العظيم)

سجا الليل وهجعت أُم القرى، والمصطفى في بيته قائم لربه يتهجد بالقرآن حتى انبلج الفجر فصلًى، والنور البازغ يهل من شرق الأفق...

وغير بعيدٍ من بيته ﷺ، التقى نلاتة من مسركى قريسُ على غير موعد:

أُبوسفيان بن حرب الأموى، وأبو جهل بن هشام المخزومي، والأخنسُ بنُ سريق النقفي...

وأُقبل بعضهم على بعض يتساءَلون: فيم الخروج في هذا الوقت؟ وإذا كل واحد منهم قد تسلل في الليل مستترًا بالظلام، فبات ليلتَه قريبًا من بيت محمد، ليستمع إليه وهو يصلى ويتلو القرآن!

فتلاوَموا، وتعاهدوا على ألا يعودوا إلى مثلها، لئلا يراهم بعضُ السفهاءِ فيوقِعوا في نفسه سيئًا، أو يقتفي خطاهم فتنفذ كلمات القرآن إلى سمعه وقلبه وتملك عليه أمره.

فى الليلة التالية، عاد كل رجل منهم خفية إلى موضعه قرب بيت المصطفى ﷺ، وفي حسابه أن صاحبيه على عهدهما ألا يخرجا إلى هذا الموقف.

حتى طلع الفجر وتفرقوا فجمعهم الطريق، فتلاوموا وانصرفوا على مثل عهدِهم أُول ليلة. لكنهم عادوا خفية في الليلة الثالثة، فأُخذ كل منهم مجلسه هناك، فباتوا يستمعون إلى القرآن حتى مطلع الفجر، لا يدرى أُحد منهم بمكان صاحبيه...

فلما جمعهم الطريق تناكروا واشتدوا على أنفسهم فى التلاوُم، وصمموا على ألا يبسرحوا مكانهم إلا على عهدٍ وتيق ألا يعودوا لمثلها أبدًا..

وأصبح الصبح فخرج «الأخنس بن شريق» من بيته مبكرًا، يريد أن يحسم الأمر: أتى أبا سفيان في داره فابتدره قائلًا:

- أُخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيها سمعت من محمد.

قال أُبُو سفيان، في حيرة وتعثر، وقد بوغت بالسؤال:

- يا أبا ثعلبة، والله لقد سمعت أُسْباءَ أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أُسْياءَ ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. ثم أُمسك لم يزد.

فتركه الأخنس لم يدر ما رأيه، ومضى إلى أبى الحكم بن هشام يسأله الرأى فيها سمع من محمد.

قال أبو جهل، في أُخذة المباغتة:

- ما سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا. حتى إذا كنا كفرسى رِهانٍ قالوا: «منا نبتّ يأتيه الوحيّ من السهاءِ» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدفه (١).

وانصرف الأخنس، وقد انكشف له المستورُ من أمر أبي جهل..

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية : ٣٣٧/١.

تسامعت قريش بخروج سيد بنى دُوس: «الطفيل بن عمرو الدوسى» حاجًا إلى مكة فى الموسم، فأسرع رجال منهم يستقبلونه على مشارفها قبل أن يدخلها، وهم يحسبون لـــه أَلف حساب.

كان ساعرًا شريفًا لبيبًا مطاعًا في قومه، فلو أن مسركي قريس تركوه يستمع إلى القرآن، لأسلم وأسلمت من ورائه قبيلة دُوس كلها...

قالوا: يا طفيل، إِنك قدِمتَ بلادنا، وهذا الرجلُ الذي بين أُظهرِنا قد أُعضل بنا، وقد فرَّق جماعتنا وستت أُمرنا، وإِنما قولُه كالسحرِ يُفرق بين الرجل وبين أُبيه وأُخيه وزوجه وبنيه، وإِنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنَّه ولا تسمَعَنَّ له شيئًا.

ثم ما زالوا به، ينصحون ويحذرون، حتى أفنعوه. فاطمأنوا إلى وعده وقد أُجمع أَلا يكلم محمدًا ولا يسمع منه.

واتجه طفيل إلى الكعبة وقد حشا أُذنيه قطنًا، يتقى به أن يبلغ سمعه صوت الداعى إلى الإسلام.

غير أنه ما كاد يلمح المصطفى قائبًا يصلى عند الكعبة حتى اقترب منه على غير قصد، فنفذت إلى سمعه كلمات من القرآن لم يصدها ما حسا به أُذنيه.

قال يحدن نفسه مسترجعًا: وانكل أمى! والله إنى لرجل لبيب شاعر ما يَخفى القول علىَّ، في عنى من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنًا قبلتُه وإن كان قبيحًا تركته؟

وانتظر حتى انصرف المصطفى ﷺ إلى بيته. فتبعه ودخل عليه فقال:

- يا محمد، إن قومك قد قالوا لى كذا وكذا.. فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرَك حتى سددت أذنَّى لئلا أسمع قولَك. ثم أبى الله إلا أن يُسمعنى قولك فسمعته قولًا حسنًا، فاعرضْ على ملك.

وعرض المصطفى عليه السلام، وتلا عليه القرآن. فيقول الطفيل:

«فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه ولا أمرًا أعدل منه. فأسلمت وشهدتُ شهادة الحق. وقلت: يا نبى الله، إنى امرؤ مطاع فى قومى وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادع الله أن يجعل لى آية تكون عونا عليهم فيها أدعوهم إليه».

ودعا له المصطفى ﷺ.

ورجع «الطفيل» إلى قومه ووجهه يتألق بنور الإيمان، فأقام فيهم يدعوهم إلى الإسلام. حتى كانت غزوة خبير – في مستهل السنة السابعة للهجرة – فوفد «الطفيل بن عمرو الدوسي» على النبي على النبي في دار هجرته ، ومعه سبعون أو نمانون بيتًا أسلموا من بني دوس.

وبقى الطفيل في صحبة المصطفى حتى لحق ﷺ بالرفيق الأعلى، فقاتل صاحبه الطفيل معاهدًا في حرب الردة، حنى قُتل شهيدًا في «اليمامة» رضى الله عنه.

### هجرة إلى الحبشة

﴿ ...... وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ مَنْهُمْ فَ اللّهُ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّ مَنْهُمُ وَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَّجُرُ الْأَخِرُ وَأَكَبُ مِنْ لُوَكَا فُواْ يَعْلُمُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن فَبُلِكَ الْذَيْنِ مَسَلّمَا مِن فَبُلِكَ الْذَيْنِ مَنْهُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ الآربجالاً تُؤْجِحَ الْيُهِيمُ فَمْنَكُولًا أَهْنَا لَا لِيَحْرِ إِن كُنْهُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

(صدق الله العظيم)

ضَرِىَ اضطهادُ المشركين للمسلمين في مكة، وسقَّ على المصطفى ﷺ ما يصيب أصحابه من البلاء، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم منه، ولم يؤمر بقتال. فنصح لهم قائلًا:

«لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها مَلِكا لا يُظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرَجًا مما أنتم فيه».

فخرج الفوج الأول من مهاجرة الحبشة، وفيهم «رقية بنت محمد» ﷺ، مع زوجها «عثمان بن عفان» وابن خالها «الزبير بن العوام بن خويلد الأسد».

ومعهم من بنی هاشم: مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی. ومن بنی عبد سُمس: أبو حذیفة بن عتبة بن ربیعة – أخو هند وصهـرُ أبی سفیان بن \_ حرب – تصحبه زوجه: سهیلة بنت سهیل بن عمرو العامری.

ومن بني زُهرة، أخوال ِ المصطفى: عبدُ الرحمن بن عوف الزهري.

ومن بنى مخزوم، أصهار المصطفى: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال، ابن عمة المصطفى: برة بنت عبد المطلب. معه زوجه «أم سلمة، هند بنت زاد الركب أبى أمية بن المغيرة المخزومى» التى تزوجها محمد على بعد وفاة أبى سلمة من أثر جُرح أصابه فى أحُد.

وفصل الركبُ من أم القرى مودِّعا مغانى الصبا وديار الأهل والعشيرة. وأخذوا طريق الجنوب وقد هوَّن عليهم مشقة الاغتراب وشجَنَ الفراق، أن هاجروا في سبيل عقيدة آمنوا بها، والتمسوا العوض عمن فارقوا من أهل وأحباب، في هؤلاء الصحب الكرام، رفاق السفر والإخوة في الدين والهجرة.

رحبت الحبشة بالمهاجرين الأولين، تم ما لبثت أن استقبلت أفواجًا جديدة من الصحابة المؤمنين، فيهم: جعفر بن أبي طالب - ابن عم المصطفى ﷺ - وزوجه أسهاء بنت عميس، وعمرو بن سعيد بن العاص الأموى، وأخوه خالد. وعبيدُالله بن جحس – ابن عمة المصطفى أميمة بنت عبد المطلب – معه امرأته «رملة بنت أبي سفيان» أم، حبيبة ابنته، التي ولدتها له في الحبشة. وعامر بن أبي وقاص الزهري. والسكرانُ بن عمرو العامري، معه امرأته «سودة بنت زمعة بن قيس» التي ترملت وتزوجها المصطفى عليه بعد عام الحزن..

وبلغت عدة المهاجرين ثلاثة ونمانين رجلًا، خرجوا من ديارهمٌ وأموالهم مهاجرين بدينهم. وجاءت الأنباء من الحبشة، أنهم وجدوا فيها دارًا ومأمنًا، وتناسَد المسلمون في مكة، فصيده المهاجر «عبد الله بن الحارث بن قيس» رضى الله عنه، وفيها يقول:

الله عنى مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين كلُّ امرىء من عباد الله مضطَهدٍ ببطنِ مكة مقهورٍ ومفتون إنا وجدنا بلاد الله واسعة تُنْجِى من الذل والمخراة والهدون فلا تقيموا على ذل الحياة وخِر ي في الممات وعيب غير مأمون

جُنَّ غيظ قريش، فندبت اثنين من دُهاتها: عبدَ الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العـاص، لير حلا إل الحبشة فيفسدا ما بين النجاشي والمهاجرين المغتربين، ويسعيا لديه حتى يخذلهم ويسلمهم إلى قومهم.

وبعثت معها الهدايًا مما يُستطرف من أسواق مكة، رسوة إلى النجاشي وبطارقته، فانطلقا بها على مرأى ومسمع من المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين معه في أم القرى.

وأشفق أبو طالب من مكيدة الرجلين، على مَن بأرض الحبشة من المهاجرين، وفيهم ابنه جعفر، وولدا بنتيه برة وأميمة، وحفيدة أخيه عبد الله رقية بنت محمد...

فأنشد شعرًا رجا أن يبلغ سمع النجاشي:

ألا ليت شعرى كيف في النائي جعفر وعسمرو، وأعداءُ العدو الأقاربُ

وهل نالت آفعال النجاشى جعفرًا تعلم أبيت العن أنك ماجد وأنك فيض ذو سجال غنزيرة

وأصحابه، أو عاق ذلك شاغب كريم فلا يشقى لديك المجانب ينال الأعادى نفعها والأقاربُ

فهزت قريش رءوسها لما سمعت نداءه، وقال قائلها مستهزئًا؛ ما يبلغ صوت السيخ أبى طالب من مكيدة عمرو وصاحبه؟ وما يُجدى السعر مع الهدايا التي حملاها من مكة رسوة إلى النجاسي وبطارقته؟

\* \* \*

بدأ وافدا قريش بالبطارقة، فقيل كلُّ بطريق هديته ووعد خيرًا.

ثم تقدما إلى النجاشى فوضعا الهدايا بين يديه وقالا له: «أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان منا سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه».

وأيَّد البطارقة المرتشون التماس الرجلين وقالوا للنجاشى: «صدقا أيها الملك. قومُهم أعلم عابوا عليهم، فأسلِمهُم إليهما فيرداهم إلى بلادهم وقومهم».

لكن النجاشى أبى أن يسلمهم قبل أن ينظر فى أمرهم ويسمع ما يقولون. وأمر باستدعاء رجال منهم فجاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته ومعهم كتبهم الدينية.

سأل المهاجرين:

- ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه المِلل؟ فأجاب عنهم جعفر بن أبي طالب:

«أيها الملك، كنا قومًا أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام. فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا

ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك».

سأله النجاشي:

- هل معك مما جاء به عن الله من شيء فتقرأ، عليَّ؟

فقراً جعفر بن أبى طالب آيات من سورة مريم، لم تكد تترجّم وتنفذ إلى سمع النجاشى حتى اغرورقت عيناه بالدمع خشوعًا وتأثرًا. وكذلك بكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. وقال النجاشي، موجهًا خطابه إلى وافدى قريش:

«إِن هذا، الذي سمعتُ، والذي جاءَ به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقا، فلا والله لله أسلمهم إليكما ولا يُكادون».

وانصرفا، أما عبدالله بن أبي ربيعة - وكان أتقى السرجلين - فساوره ما يشبه القلق، لِمَا رأى من خسوع النجاشي وأساقفته عندما سمعوا القرآن، وأخجله أن يكون هذا الملك الغريب أبرَّ بالمهاجرين من قومهم وذوى أرحامهم.

وأما عمرو بن العاص فلم يجد في موقف النجاشي ما يدعو إلى يأس، وله من ذكاءِ الحيلة وبراعة الدهاءِ ما يغريه بمعاودة الكرة.

قال لصاجبه: «والله لآتينَّ النجاشي غدًّا عنهم بما أُستأُصل به خضراءَهم».

وردًّ عبد لله: «لا تفعل، فإن لهم أُرحامًا وإن كانوا خالفونا».

فلم يبال عمر و تراجع صاحبه، بل قال كمن لم يسمع ردَّه: «والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبدٌ».

وسعى في الغد إلى قصر النجاشي فاستأذن في الدخول وقال بعد أن حياه:

- أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولًا عظيمًا، فأرسلْ إليهم فسُلُهم عما يقولون ليه.

وأُمر النجاشي فجيءَ بجعفر بن أبي طالب وصحبه من وفد المهاجرين، وقد سمعوا بمكيدة عمر و، وأُجمعوا أُمرهم على أُنهم إذا سئلوا عها يقولون في عيسى بن مريم عليه السلام، لم يجيبوا بغير ما جاءَهم به المصطفى ﷺ من وحي ربه.

فلما اجتمع المجلس ابتدرهم النجاسي يسأل:

- ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟

أحاب حعفر:

- نقول والله ما قال الله وما جاءَنا به نبينا ﷺ: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراءِ البتول.

فمدَّ النجاشي يده فالتقط عودًا من الأرض ثم قال لجعفر وصحبه: والله ما عدا عيسي بنُ مريم ما قلتَ هذا العودَ، اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، من سبَّكم غرِم، وما أُحب أَن لي جبلًا من ذهب وأَني آذيت رجلًا منكم.

نم التفت إلى بطارقته وقال وهو يشير إلى وافدى قريش: «رُدُّوا عليهما هداياهما فلا حاجة لى بها. فوالله ما أَخذ الله منى الرشوة، حين رد على مُلكى فآخذ الرسوة فيه، وما أطاع الناسَ في فأطيعهم فيه»(١).

#### \* \* \*

مع المهاجرين إلى الحبشة، كانت «رملة بنت أبي سفيان بن حـرب» في صحبة زوجها «عبيدالله بن جحسُ الأسدى» ابن عمة المصطفى. أميمة بنت عبدالمطلب.

خشِيت أَذي أبيها قائد المشركين في حربهم للإسلام، فرحلت مهاجرة، وتركته بمكة قد جُنَّ غيظه وقهره، أَنْ أُسلمت ابنتُه وليس له إليها سبيل.

وفى الحبشة، وضعت رملة بنتها «حبيبة بنت عبيد الله» فها كادت تانس بها عمن فارقت فى مكة من أهل ووطن، حتى رُوِّعت بما لم تُروع به مسلمة قبلها:

ارتد عبيد الله عن دينه الذي هاجر به إلى الحبشة، واعتنق النصرانية وانقطع ما بينه وبين رملة.

وكادت «أم حبيبة» تهلك غبا وقهرًا وحسرة:

فيم كانت هجرة عبيد الله، من محنة البلاءِ بأذى قومه؟

لقد كان أكرم له أن يبقى على دين آبائه وأن يناضل عنه مع أهله وعشيرته، دفاعًا عن مقدسات موروثة.

<sup>(</sup>١) من حديث الهجرة. رواه ابن اسحاق - (السيرة النبوية: ٣٥٧/١) - بإسناد عن «أم سلمة» وكانت رضى الله عنها إحدى المهاجرات.

أَما أَن يكفر بدين قومه ويرضى الإسلام دينًا، ليصباً في الحبسة ويستبدل بالإسلام دينًا لقوم غرباءَ، كمن يبدل ثوبًا بثوب، فأية مهانة وأى عار؟

وهذه الوليدة الحبيبة، ما ذنبها لتُبتكَى بأب صابىء مرتد؟ وما جريرتها لتبدأ الحياة في أرض غريبة وقد انبتَّ ما بين أبويها وتمزق سمل أهلها وتوزعتهم مِلَل شتى: فأبوها نصراني، وأُمها مسلمة، وجدُّها مشرك عدو للإسلام؟

واعتزلت «أُم حبيبة» الناسَ بابنتها، مضاعَفة الغربة، قد تقوض بيتها في منازل المهاجرين، ولا سبيل لها إلى أرض الوطن، وأبوها هناك يضطهد الدين الذي آمنت به، ويؤذي النبي الذي صدَّقته واتبعته...

وأَين تراها تقيم في أُم القرى لو عادت؟ أَفي بيت أَبويها وقد حيل بينها وبينه منذ أُسلمت؟

أم في دار آل جحش رهط زوجها، وقد أوصِدت أبوابها وصارت منهم مقفرة خلاء؟

لقد بلغها من أنباء مكة أن «عتبة بن أبى ربيعة، والعباس بن عبد المطلب، وأبا جهل بن هشام بن المغيرة» مروا بديار بنى جحش وهم مصعدون إلى أعلى مكة، فنظر إليها «عتبة» تخفق أبوابها يبابًا ليس فيها ساكن، تم تنفس الصعداء وقال معتبرًا:

وكل دارٍ وإن طالت سلامتُها يومًا ستدركها النوباءُ والحوبُ أصبحت دار بني جحش خلاءً من أهلها».

فقال أبو جهل:

«وما تبكى عليه؟» نم استطرد:

«هذا عمل ابن أَخي، فرَّق جماعتَنا وشَتَّت أُمرَنا وقطع بيننا»(١).

كلا، لا سبيل لرملة إلى مكة والمعركة محتدمة بين أبيها والنبى الذى تصدقه، ودار بنى جحش تخفق أبوابها يبابًا!

\* \* \*

في عزلتها الحزينة، جاءَتها رسالةُ النجاشي مع مولاةٍ له:

«إن الملك يقول لك: وكِّلي مَن يزوجك من نبيِّ العرب، فقد أرسل إليه ليخطبك له!».

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام: ١١٥/٢.

لم تصدق أم حبيبة سمعها، فلما أعادت عليها مولاة النجاشي الرسالة التي جاءتها بها، استيقنت من البشرى فنزعت سوارين لها من فضة، قدمتها إلى مولاة النجاسي حلاوة البشرى. ثم أرسلت إلى «خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس» - كبير المهاجرين من قومها بني أُمية، فوكَّلته في زواجها.

وتم عقد الزواج، وأولم النجاسى وليمته لشهود العقد من المسلمين المهاجرين. وباتت أم حبيبة ليلتها وهي أم المؤمنين رضى الله عنها.

وفى الصباح حملت إليها مولاة النجاشي هدايا نسائه من عودٍ وعنبر وطيب، فقالت أم المؤمنين وهي تقدم إليها خمسين دينارا، من صداقها:

«كنت أعطيتك السوارين أمس وليس بيديَّ شيءٌ من المال، وقد جاءَنى الله عز وجلَّ بهذا». فأبت الفتاة أن تمس الدنانير، وردَّت السوارين قائلة إن الملك أُجزل لها العطاءَ وأمرها ألا تأخذ من السيدة زوج النبى العربي شيئًا، كما أمر نساءَه أن يبعثن إليها مما عندهن من طيب...

وتقبلت أم المؤمنين الهدية شاكرة، فاحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبى حين تركت الحبشة إلى المدينة في السنة السادسة للهجرة، فكان على الله المدينة في السنة السادسة للهجرة، فكان المله المدينة في السنة السادسة للهجرة، فكان المله المدينة في السنة السادسة المهجرة، فكان المله المهجرة، فكان المله المهجرة، فكان المله المهجرة، فكان المله المهدرة، فكان المهدرة، فكان المهدرة، فكان المهدرة، فكان المله المهدرة، فكان المله المهدرة، فكان المهدرة

<sup>(</sup>١) الإصابة: الجزء الثامن. وتاريخ الطبرى ٨٩/٣. والسمط الثمين للمحب الطبرى: ٩٧، ٩٨.

فى انتظار عودة عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من الحبشة، التمست قريس غفوة تنسى فيها قهرها وهمها، وتستمرئ مذاق أحلامها برجوع وافديها إلى النجاشى، ومعها المهاجرون مطرودين من جواره وأرضه، لتسومهم سوءَ العذاب فيكونوا عبرة لغيرهم من المسلمين، لا رجاء لأحدٍ منهم بعدها في مهرب، وقريش من ورائهم تطاردهم فتدركهم حيثا ذهبوا، فكأنهم وإياها نابغة بنى ذبيان إذ يقول للنعمان ابن المنذر:

فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإِن خِلتُ أَن المنتاًى عنك واسع لكنها غفوة لم تطل:

خبرٌ تردد في أُحياءِ مكة، هز مضاجع الغافين وأطار النوم من عيونهم ومزق أُحلامهم بدّدا...

واسترابوا في يقظتهم تحت صدمة المباغتة، فخيل إليهم أن ما يسمعون عن «عمـر بن الخطاب» لا يعدو أن يكون من أضغاث الأحلام وهذيان هواجس الوهم.

أيكن أن يُسلم عمر؟

لابد أن مَن نقل الخبر وهِمَ فيه كها وهِمت «أم عبد الله بن عامر» حين مرَّ بها عمر بن الخطاب وهي وأهلها يترحلون إلى أرض الحبشة، وقد خرج زوجها عامر بن ربيعة في بعض حاجاتهم.

قال لها عمر: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟

فردت عليه وقد ذكرت ما كانوا يلقون من البلاء والأذى:

- نعم والله، لنخرجن في أرض الله. آذينمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله مخرجا.

فها زاد عمر على أن قال:

- صَحِبكم اللَّهُ!

فأحست منه رقة لم تكن تراها من قبل، وتحدثت بذلك إلى زوجها عامر حين عاد، وقالت فيا قالت:

- يا أَبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا، ورقته وحزنه علينا؟ سأَلها زوجها مستخفًا بسذاجتها وطيب قلبها:

- أُطمعتِ في إسلامه؟

أجابت: نعم.

قال عامر: فلا يُسلم الذي رأيتِ حتى يُسلم حمارُ ابن الخطاب!

وتناقل المشركون كلمته، وما منهم إلا وهو على رأى عامر بن ربيعة، يأسا من إسلام عمر بن الخطاب، لما كان يُرى من غلظته وسدة قسوته على الإسلام.

وما كان الذي ظنته «أم عبد الله بن عامر» من رقته إلا وهما.

أو هذا هو ما تعلل به المشركون وهم يسمعون ما أنكرت آذانهم من القصة الغريبة عن إسسلام عمر بن الخطاب.

#### \* \* \*

خرج متوسحا سيفه، وأُخذ مسراه إلى «الصَّفا» وفي عينيه بريق يتوهج.

فهناك عند الصفا بيت يعرفه، سمع أن محمدًا يجتمع فيه مع رهط من صحابته، نحو أربعين، ليعبدوا رب محمد.

وفى طريقه إلى هذا البيت عند الصفا، لقيه «نُعيم بن عبد الله» فسأله: أين تريد يا عمر؟ أَجاب: أُريد محمدًا هذا الصابئ الذي فرَّق أُمر قريش وسفه أُحلامها وعاب دينها وسب آلههتها، فأُقتله.

قال له نُعيم:

- غرَّتُك نفسُك يا عمر ! أُترى بنى عبد مناف تاركيك تمسى على الأرض وقد قتلت محمدًا؟ أُفلا ترجع إلى أُهل بيتك فتقيم أمرهم؟

سأَلهِ ععمِر مستريبًا:

– وأى أهل بيتى؟

قال نعيم:

- صهرُك وابنُ عمك، سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل، وزوجه فاطمـة بنت الخطاب، أُختك، فقد والله أُسلما وتابعا محمدًا على دينه، فعليك بهها.

وصكً الخبر مسمع عمر، فعدَل عن طريق الصَّفا وانطلق إلى بيت صهره وابن عمه، يهدر بالغضب والوعيد...

فلما دنا من البيت، توقف يصغى إلى تلاوة خافتة، نم اقتحم الباب فلمح أُخته فاطمة تخفى صحيفة معها.

سأل وهو ينقل بصره بينها وبين زوجها سعيد:

- ما هذه الهينمة التي سمعتُ؟ لقد أُخبرتُ أَنكما تابعتها محمدًا على دينه.

وبطش بابن عمه سعيد بن زيد، فقامت فاطمة لتكُفُّه عن زوجها فضربها فشجَّها، وعندئذ قالًا معًا، في تحدِّ وإصرار:

- نعم، قد أُسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك.

وفجأًة، تراخت قبضة عمر عن سعيد، وكأنما أُخذ بإِيمانهما أُو كأنه ندم حين رأى دم أُخته يسيل من أُثرِ سُجَّتهِ. قال لها مسترجعًا:

- أُعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون منها آنفا، أُنظر ما هذا الذي جاءَ به محمد.

وأُقسم لها بآلهته، ليَرُدَّن الصحيفة إليها بعد أن ينظر ما فيها. لكنها أبت عليه أن يمسَّها حتى تطهر، فأُعطته إياها وفيها (سوِرة طه) وقرأها عمر فبدا عليه الخسوع وقال:

ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!

وعاد الساري فأخذ طريقه إلى الصفا.

طرق باب البيت على المصطفى ﷺ وصحابته، فقام رجل منهم فنظر من خلل الباب، ثم أُقبل على المصطفى ﷺ فقال وما يُخفى فزعه:

- يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوسحًا السيف.

قال عليه الصلاة والسلام: «ائذن له».

ونهض إليه فلقيه في الحجرة وسأله:

- ما جاء بك يا ابن الخطاب؟

أجاب عمر: جئتك لُّأومن بالله، وبرسوله، وبما جاءَ من عند الله.

عندثذ كبَّر المصطفى عليه الصلاة والسلام تكبيرةً عرف منها أُهل البيت من الصحابة «أَن عمر قد أُسلم».

وسرى صداها في أُرجاءِ مكة بخبر إسلام عمر، فبات المشركون بين مصدق ومكذب.

حتى غدا «عمر» عليهم وهم في أنديتهم حول الكعبة، وقد تقدمه ابن معمر الجمحى، فصاح

- يا معسر قريش، ألا إِن عمر بن الخطاب قد صباً.

قال «عمر» من خلفه:

- كذب، ولكني أُسلمت وشهدت أن لا إِله إِلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله.

وثاروا إليه، فواجههم فردًا لا يباليهم، ثم أُخذ مجلسه قرب الكعبة وهو يقول:

- افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أنْ لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا!.

## الحصَار . . . وعَام الحُزن

# ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَا لِلَهِ مَا فِي وَلَغِزَيَنَ الَّذِينَ صَبَرُواً اللهِ مَا عِندَا لِلَهِ مَا فِي وَلَغِزَيَنَ الَّذِينَ صَبَرُواً المُعْمَلُونَ ۞ ﴾ المُجرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا نَعِمُ مَا لُونَ ۞ ﴾

(صدن الله العظيم)

\* \* \*

لم يكن المشركون من قريش قد أَفاقوا من صدمة إِسلام عمر بن الخطاب، حين عاد وافداهم إلى النجاشي، يحملان إلى مكة صدمة الخيبة وفسل المسعى.

فهل لم يبق إلا الحرب؟

لقد رفض المصطفى كل ما عرضوه عليه من مقترحات ليكفُّ عن دعوته، وأبى أن يساوموه على دينه.

وكذلك فشلت كل المفاوضات مع أبى طالب، ليكف عنهم ابن أخيه أو يخلى بينهم وبينه. والإسلام يفشو في القبائل،

وزعامة قريش تهتز وتترنح، وتوشك أن تفقد سيطرتها على الموقف، وقد اعـتز الإسلام بحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب، ومثلهما في الرجال قليل.

وهذا النجاسَى يفتح بلاده لمن يهاجر من المسلمين، ويؤمن كل من يلجأ إليه منهم، ويأبى أن يمسهم أذى في جواره.

وبدأت قريش تتأهب لجولة حاسمة، ولمح أبو طالب نُذُر الشر فدعا عسيرته الأقربين إلى منع محمد - على القيام دونه، فأجابوه، إلا أبا لهب، عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم. لكن قريشًا، وقد عيل صبرها من صبر المسلمين، كرهت أن تخوض حربًا مسلحة مع آل عبد المطلب وبني هاشم، وهم من صميمها.

واستقر الرأى بعد طول مداولات، على أن تفرض عليهم حصارًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا لا يرحم.

واجتمع زعماء قريش فائتمروا فيها بينهم على مقاطعة بنى هاشم: (لايصهرون إليهم ولا يبيعونهم شيئًا ولا يبتاعون منهم)، وسجلوا حلف التعاقد فى صحيفة علقوها فى جوف الكعبة، توتيقا لحرمتها وتوكيدًا على أنفسهم فى التزامها(١).

وأقاموا على ذلك الحلف المسئوم زمنًا، سنتين أو ثلاثًا، لقى فيها المسلمون والهاشميون من جهد الحصار ما لا يحتمل، وحيل بينهم، - وقد انحازوا إلى شعب أبى طالب - وبين الطعام والشراب يشترونه من التجار الوافدين على أسواق مكة، وقد يأتى أحدُ المنحازين إلى الشِّعب سُوق مكة يلتمس قوتًا يستريه لعياله، فيقوم أبو لهب ويصيح بالتجار:

«غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم سيئًا، وقد علمتم مالى ووفاء ذمتى».

فيزيد التجار ثمن السلعة أضعافًا مضاعفة، ويرجع أصحاب محمد ﷺ إلى صبيتهم بالشعب وليس في أيديهم طعام، ويرجع التجار إلى أبى لهب فيفيهم ثمن ما غالوا فيه على المحاصرين فلم يدركوه.

وبلغ منهم الجوع وجهد الحصار مبلغًا يصوره قول «سعد بن أبى وقاص الزهرى» رضى الله عنه بعد محنة الحصار بسنين:

«لقد جُعت حتى إنى وطئت ذات ليلة على شيء رطب فوضعته فى فمى وبلعته، وما أدرى ما هو حتى الآن». وكانت التمرة الواحدة ربما وقعت لاثنين منهم يقتسمانها فيكون أحسنها حظًّا من وقعت نواةُ التمرة فى قسمه، يلوكها بقية يومه!

وإنما كان طعامهم الخبط وورق السمر، وما قد يأتيهم به سرًّا بعض ذوى رحمهم، بدافع من المروءة والنجدة، مستخفيًا به من طواغيت قريش الساهرين على إحكام الحصار وإنفاذ وثيقة المقاطعة.

روى ابن إسجاق في (السيرة النبوية) والطبرى في (تاريخه) أن أبا جهل بن هشام لقى «حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى» معه غلام يحمل قمحا، يريد به عمته «خديجة بنت خويلد» مع زوجها المصطفى على في شعب أبي طالب. فتعلق أبو جهل بحكيم وقال له:

- أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة.

ولمحهما «أبوالبخترى بن هاشم الأسدى» فجاء يسأل أبا جهل: مالك وله؟

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام: ٣٧٩/١ وتاريخ الطبرى: ٢٢٥/٢.

قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم.

فها راعه إلا أن قال أبو البخترى:

«وما في هذا؟ طعام كان لعمته عنده، بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلِّ سبيل. الرجل».

فرفض أبوجهل أن يستجيب له، وتشادًا فأخذ أبو البخترى لِحْيَ بعير فضربه به فشجَّه، ووطئه وطئًا شديدًا. وحمزة بن عبد المطلب يرى ذلك من قرب، ويتأهب للبطش بأبى جهل. وهم يكرهون مع هذا أن يبلغ خبر ذلك ومنله، رسول الله ﷺ وأصحابه بالشعب.

\* \* \*

نم كان لليل الحصار آخر:

اهتزت ضمائر نفر من قريس فأنكروا الحلف المسئوم الذى تورطوا فى التعاقد عليه منفعلين بعاطفة الجماعة وغريزة القطيع، وقد صبروا عليه طويلًا مكرهين، حتى بلغ ذروته القاسية فى مثل ما كان من أبى جهل بن هشام مع حكيم بن حزام.

وكان أول من تكلم في الحلف وسعى في نقضه «هشامٌ بن عمرو بن ربيعة العامرى» وكانت تربطه بالهاشميين صلة رحم، فهو ابن أخى نضلة بن هاشم، لأمِّه. وقد دأب طول مدة الحصار، على أن يصلهم، فكان يأتى ليلاً بالبعير قد أوقره طعامًا أوثيابًا، حتى إذا بلغ به مدخل الشعب خلع خطامه من رأسه وضر به على جنبه، فيدخل البعير الشعب على من فيه، بما يحمل.

فلها طال عليهم جهد الحصار، مشى هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى، إلى «زهير بن أبى أمية بن المغيرة المخزومي زاد الركب» وأمَّه عاتكة بنت عبدالمطلب، عمة المصطفى على الله أبي أمية بن المغيرة المخزومي زاد الركب،

قال له هشام:

«يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت، لا يباعون ولا يبتاع منهم، ولا ينكمحون ولا يُنكح إليهم؟ أما إنى أحلف بالله أنْ لو كـانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى منل ما دعاك إليه منهم، ما أجابك إليه أبدًا».

ففكر زهير مليًّا ثم سأل:

«ويحك يا هسام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. والله لو كان معى رجل آخر لقمتُ في نقض الصحيفة حتى أنقضها».

قال هشام: قد وجدت رجلًا.

فسأله: من هو ؟

أجاب: أنا!

قال زهير: ابغنا رجلًا ثالثًا.

فذهب هشام إلى «المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» فقال له:

«يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بنى عبد مناف، وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه، لتجدنَّهم إليها منكم سراعًا».

فكان جواب مطعم كجواب زهير.

وخرج هشام يبغى رجلًا رابعًا، فاختار «أبا البخترى بن هشام الأسدى» لما عُرف من مروءته ونخوته، وما ذاع من خبره مع أبى جهل حين أراد أن يحول بين حكيم بن حزام الأسدى، والذهاب بالطعام إلى عمته.

حدثه هشام العامرى بمثل ما حدث به صاحبيه زهيرًا ومطعمًا، وسأله أبو البخترى: هل أجد مَن يُعين على هذا؟

أجاب هشام: نعم، زهير بن أبى أمية المخزومي زادِ الركب، ومطعم بن عدى بن نوفل، وأنا، معك ».

فنظر أبو البخترى بعيدًا إلى ما يتوقع من حمق قريش فى غضبها للحلف المعقود الموثّق، وطلب إلى هشام أن يبغى مؤيدًا خامسًا، فذهب إلى «زمعة بن الأسود بن عبد المطلب الأسدى» فكلمه فى بنى هاشم، وذكر له قرابتهم منه وحقهم عليه، فأجاب زمعة.

وتواعد الرجال الخمسة على اللقاء ليلًا بخَطم الحجون، أعلى مكة، وهنالك أجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في أمر الصحيفة الظالمة حتى ينقضوها، واختاروا من بينهم «زهير بن أبى أمية المخزومي. ليكون أول من يجاهر برفض الصحيفة ونقض الحلف، في مجتمع قريش بالحرم المكي.

فلما أصبحوا وغدت قريش إلى أنديتها، غدا «زهير» عليه حُلَّة، فطاف بالبيت العتيق سبعًا تم أقبل على الناس فقال.

«يا أهلَ مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلكي لا يُباع لهم ولا يُبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تُسق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة».

صاح أبو جهل بن هشام، وكان في ناحية من البيت الحرام: «كذبت، والله لا تُشَقى».

فردُّ عليه زمعة بن الأسود:

«أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كُتب!».

وثنَّى أبو البخترى:

«صدق زمعة، لا نرضى ما كُتب فيها ولا نُقره».

وأيَّدهما مطعم بن عدى:

«صدقتها، وكذب من قال غير ذلك. نبرأ إلى الله منها ومما كُتب فيها».

وتكلم هشام بن عمرو، فقال نحو ما قالوا...

وبُهت أبو جهل، والأصوات تأتيه من كل ناحية بالتكذيب والرفض، فنقَّل بصره حائرًا بين هؤلاء الرجال الخمسة، ثم لم يجد في أُخذة المباغتة بموقفهم سوى أن يقول:

«هذا أُمرٌ قُضى فيه بليلٍ، تُسووِر فيه بغير هذا المكان».

لم يلقوا إليه بالاً، وقام المطعم على مرأى من الجمع – وأبو طالب هناك قد انتحى ناحية من المسجد – فانتزع الصحيفة من مكانها فى جوف الكعبة ليشقها، فإذا بالأرضة قد أكلتها وأتلفتها، لم تدع منها إلا كلمة: «باسمك اللهم»!.

وجمت قريش،

ونهض أبو طالب يسعى إلى من في شعبه بالبشرى، وقد ذكر وهو في طريقه من البيت العتيق، بنيه الذين هاجروا إلى الحبشة، فهتف منشدًا، يرجو أن يبلغهم هنالك صدى صوته:

ألا هل أن بحرينا صغ ربنا فيخبرهم أن الصحيفة مُزِّقت تراوَحها إفك وسحر مجمع جزى الله رهطًا بالحجون تتابعوا قعودًا لدى خَطم الحجون كانهم قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا وكنا قديمًا لا نُقر ظلامةً

على نائيهم، والله بالناس أرود وأنْ كلَّ ما لم يسرضه الله مُفْسَدُ ولم يُلْفَ سحر آخر الدهر يصعد على ملاء يهدى لحزم ويسرشد مسقاولة، بال هم أعدَّ وأجد على مهل إذ سائر الناس رُقد وندرك ما شنا ولا نتشدد

فيا لَقُصِيٍّ هل لكم في نفوسكم وهل لكم فيها يجيء به غَدُ وليان لو تكلمت أُسْوَدُ (١) فيإني وإياكم كها قال قائل:

\* \* \*

وأيقظ صوتُه كلَّ من فى السعب، فهللوا للبسرى. وهتف المسلمون منهم: «اللَّهُ أَكبر». وسعوا إلى الكعبة فطافوا بها، نم آبوا إلى بيوتهم فى أُم القرى، ينتظرون ماذا يكون من أمر قريش بعد أن تهاوى الحصار...

#### \* \* \*

لكن محنة الحصار لم تنجل إلا لتسلم إلى ليل طويل لا يبدو له آخر...

ماتت «السيدة خديجة» أم المؤمنين الأولى، وزوج نبيهم المصطفى ﷺ وسكنُه ووزيره، في العاشر من شهر رمضان سنة عشرِ من المبعث...

ومات في العام نفسه «أبو طالب» عم المصطفى وكافله ومانعه، ومَن كان له عضدًا وحرزًا وناصرًا على قومه...

فأحيا موتها ما مات من أمل المسركين في النصر بعد تهاوى الحصار، فعادت وطأة الاضطهاد إلى أُسْد مما كانت عليه قبل «عام الحزن».

وأحس المصطفى وحشة الغربة في بيته وأرض مبعثه، واستدت عليه وطأة الحزن لفقدهما، حتى خيّل لأعدائه أن النصر عليه جدّ قريب، ما دروا أن الظلمة تستد قبيل الفجر!

أُدرك عليه الصلاة والسلام أن الموقف لابد أن يتخذ مُتَّجها آخر. وراح بمد بصره إلى ما وراة مكة، يستوعب أبعاد الرؤية لما يحتمل من مُتَّجه الأحداث.

<sup>(</sup>١) حديث الحصار هنا، منفول من (السيرة النبوية) ٣٧٩/١ و(تاريخ الطبري) ٢٢٥/٢ من طريق ابن اسحاق.

## الإسراء

## ﴿ سُبَحَنَ الذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلَا مِنَ الْسَيْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسَيْجِدِ الْخَصَا الْذِي مَنَ النَّذِي الْمُوسِلُ الْفَرْدِي وَلَهُ لِلْرِيدُ مِنْ النَّيْتَ الْفَرْدِي الْمُوسِلُ ﴾ الذي مَنْ النَّيْتُ النَّمِي مُ الْمُحِيثُ ﴾

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

قبل الهجرة كانت رحلة الإسراء، وقد اقترب أوان التحرك إلى موقع جديد، بعد أن بلغت الجولة المكية ذروة تعقُّدها.

واحتاج متل ذلك التحول الخطير إلى عملية امتحان قبله، تستخلص الصفوة المؤمنة التى تصلح لاجتياز معبر التحول، وتقدر على حمل تكاليف الجهاد فى الجولة الصعبة التى كانت تنتظر الإسلام فى دار هجرته.

وفى الواقع التاريخي، أن السنوات العشر الأولى من المبعث، مضت تمتحن المسلمين الأولين بالفتنة والأذى والاضطهاد.

وقد تأخر الإِذْنُ لهم في القتال، ريثها تتم عملية الامتحان والتمحيص، فكان الثباتُ لوطأة الفتنة وجهد الحصار، يستصفى للإسلام جنده المخلصين.

ثم جاءَت آية الإسراءِ، تتمة حاسمة لهذا الاستصفاء.

\* \* \*

لم تكن الليلة في أُولها، تختلف عن ليال سابقات تتابعت على مدى سنين، من ليلة المبعث: طواغيت المسركين من قريش مجتمعون في دار الندوة، يحورون ويدورون في حلقة مفرغة، التماسًا لوسيلة أُو نغرة يُنْفذون منها عبر الطريق المسدود.

والمصطفى ﷺ، قد أُقام صلاة العشاءِ فيمن كان معه من آله وصحبه رضى الله عنهم، وأُوى إلى خلوته يتعبد ويتهجد كعادته في كل ليلة، وما من أُحد يتوقع أَن يأْتي الفجر القريب بجديدٍ غير المعهود المألوف في أم القُرى.

وبزغ نور الفجر، والمصطفى حيث تركه آله وأصحابه بعد صلاة العشاء، وقام عليه الصلاة والسلام فصلًى بمن معه، ثم جلس فيهم بعد الصلاة يحدثهم أنه قد أُسرِى به في ليلته تلك، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى...

واسرأبَّت إليه قلوبُهم، وشُدَّت أسماعهم إلى حديث الإسراءِ، ولـو استطاعـوا لأمسكوا أنفاسهم المبهورة، لكى يخلُص إليهم صوتُ نبيِّهم في أنقى صفائه وتفرُّده.

وانتهى الحديث،

وران عليهم صمت خاشع، أخذهم فيه العجبُ كلَّ مأُخذ وهم يستعيدون فيها بينهم وبين أنفسهم حديث الإسراء، ويحاولون أن يستوعبوا أبعاد رؤياه الباهرة، ويتمثلوا مشاهده المتيرة. ولعلهم ما كانوا ليجرحوا هذا الصمت، لولا أن رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من مصلاه، آخذًا طريقه إلى حيث كان أهل مكة قد بدأوا حركتهم اليومية مع مشرق الصبح.

عندئذ قامت «أم هانىء بنت أبى طالب» فتشبثت بابن عمها المصطفى على تضرع إليه ألا يُحدث الناس بما رأى، لئلا يُكذبوه.

وتلبث عليه الصلاة والسلام يسمع ما تقول بنت عمه، وقد أُدرك ما يساورها من قلق وخوف. ثم استأنف سيره ليلقى القوم، مسلمين ومشركين، بحديث الإسراء.

\* \* \*

ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن مسراه في تلك الليلة؟ وما الذي نزل في الإسراءِ من آيات القرآن؟

في صحيح الحديث المتفق عليه<sup>(١)</sup> تفصيل لرحلة الإسراءِ من بدئها في المسجد الحرام:

جاءً جبريل أمين الوحى، والمصطفى نائم. فأيقظه من نومه وحمله على البراق – دابة بين البغل والحمار – وانطلق يسرى به حتى وصل إلى بيت المقدس، حيث وجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى، في نفر من الأنبياء عليهم السلام، فأمّهم المصطفى للصلاة.

ومن الصحابة من يقتصر – فيها نقل ابن هشام عن ابن اسحاق في: السيرة النبوية – على هذه الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذهابًا وأُوبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان: البخارى في (كتاب الأنبياء) ومسلم في (كتاب الإيمان) من الصحيحين.

ومنهم كثير، يروون معها قصة المعراج من بيت المقدس صعودًا في السهاء إلى سِدْرَةِ المنتهى، ثم عودة إليه حيث ينطلق البراق ساريا بالمصطفى على إلى موضعه الأول، بالمسجد الحرام (۱۱). وهذا الحديث مروى بإسنادٍ عن عددٍ من الصحابة رضى الله عنهم، وقد يختلفون في بعض التفاصيل، لكن الحديث في جملته ليس موضع خلاف:

ففى المكان الذى بدأ منه الإسراءُ، هناك رواية تقول إن المصطفى كان نائبًا بالحبُّر حين أُتاه جبريل فأيقظه، وتؤيدها آية الإسراء بصريح قوله تعالى: ﴿من المسجد الحرام﴾.

وهناك رواية أُخرى عن «أُم هانيء بنت أَبي طالب» رضي الله عنها قالت:

«ما أُسرِى برسول الله ﷺ إلا وهو في بيتى: نام عندى تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة، نم نام وغنا، فلما كان قُبيل الفجر أُمّنا ﷺ، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أُم هانى، لقد صليتُ معكم العشاء الآخرة كما رأيتِ بهذا الوادى، ثم جئتُ بيتَ المقدس فصليتُ فيه. نم قد صليتُ صلاة الغُداةِ معكم كما تَرين».

ومع نص آية الإسراء: ﴿ من المسجد الحرام ﴾ حمل المفسرون رواية أم هانيء، على أن المسجد الحرام يمكن أن يُتأوّل في معنى الحرم، والحرمُ كله مسجد.

\* \* \*

ولم يذكر القرآن الكريم تفصيلًا لمشاهد الإسراء، فليس في سورته إلا آيتها اللهولي التي تحدد مجال الإسراء وغايته:

﴿ سبحان الذي أُسرىٰ بعبدهِ ليلًا من المسجِدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى الذي باركْنا حولَه لنُرِيَه من آياتنا إنه هو السميعُ البصير﴾ ومعها، آية الرؤيا من سورة الإسراءِ:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرَّيْنَاكَ إِلَّا فَتَنَدُّ لِلنَّاسِ ﴾.

فهل كان الإسراءُ من تجلِّي الرؤيا، أُو كان حقيقةً بالجسد؟

ذلك ما اختلف فيه الصحابة أنفسهم:

في رواية عن «ابن عباس» رضي الله عنها:

«إِنها رؤيا عَيْن أُرِيها رسولُ الله ﷺ، وليست رؤيا منام».

ورواية أُخرى عن السيدة «عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها تقول:

<sup>(</sup>١) أنظر تفصيل الإسراء والمعراج، في (الصحيحين) وفي «السيرة النبوية الهشامية»: ٣٦/٢ ط الحلبي.

«ما فُقدَ جسدُ رسولِ الله ﷺ، ولكن اللَّهَ أَسْرَى برُوحِه».

وقد نقل ابن إِسحاق هذا الخلاف بين أن يكون الإِسراءُ بالجسد حقيقةً، أو بالروح رؤيا، تم قال:

«وكان رسول الله ﷺ، فيها بلغني، يقول: (تَنام عيناي وقلبي نَقْظَانُ)».

«والله أُعلم أَي ذلك كان قد جاءَه، وعايَنَ فيه ما عاين من أُمرِ الله، على أَيِّ حالَبْه كان: نائيا أُو يفظان، كلُّ ذلك حقِّ وصدْق»(١).

#### \* \* \*

وكان ما أراد الله للإسراءِ برسوله، من «فتنه للناس» وابتلاءٍ لمن آمنوا منهم، وللذين أسلموا ولمّا يدخل الإيمانُ في قلوبهم. وقد يكفى لبيان ما كان من فتنة الإسراءِ، أن نقـراً ما نقـل «ابنُ هشام» رواية عن ابن إسحاق:

«فلما أُصبح ﷺ، غدا على قريش فأُخبرهم الخبرَ. فقال أَكثر الناس: «هذا واللهِ العجَبُ البيِّنُ. واللهِ إِن العِيرَ لتطرد شهرًا من مكةَ إلى السّام مُدبرةً، وشهرا مُقبلة؛ أُفيذهب ذلك محمدٌ في ليلة واحدة، ويرجع إلى مكة؟».

«فارتد كثيرٌ ممن كان أسلم، وذهب الناس إلى أبى بكر - ولم يكن قد سمع بعدُ حديث المصطفى عن الإسراء - فقالوا له:

- هل لك يا أَبا بكر في صاحبك؟ يزعم أنه قد جاءَ هذه الليلةَ بيتَ المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة!

فقال لهم أبو بكر:

- إنكم تكذبون عليه.

قالوا: بلي، ها هو ذاك في المسجد يُحدث به الناسَ.

قال أبو بكر:

- والله لئن كان قاله، لقد صدق. فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه لَيُخبرني أن الوحى ليَأْتبه من السباء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل ٍ أو نهار، فأصدقه، فهذا أَبْعَدُ مما تعجبون منه (٢٠).

وغيرُ بعيد من رواية (السيرة) ما نقله «الإمام الطبرى» في تفسيره:

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق: الهسامية ٣٧٢ واقرأ معه: تفسير الطبرى لآية الإسراء.

<sup>(</sup>٢) أبن إسحاق: الهشامية ٣٩٢.

«قال المشركون من قريش: تَعَشَّى فينا - بمكة - وأُصبح فينا، ثم زعم أَنه جاءَ السَامَ في للله ثم رجع! وايمُ الله إن الحدأَّة لَتجيئُها في سهرين: شهرًا مقبلةً وشهرًا مدبرةً... ما كان محمد لينتهى حتى يأتى بكذبةٍ تخرج من أقطارها.

«فأتوا أبا بكر فقالوا له:

- هذا صاحبك يزعم أنه أتى الشامَ في ليلته فصليَّ ببيت المقدس نم رجع!

فردًّ أبو بكر:

- أُو قد قال ذلك ؟ والله لئن كان قاله لقد صدق».

فلما جادلوه فيه، قالها الصدِّيق:

- أُصدقه بخبرِ الساءِ، وَحْيًا، والساءُ أَبعدُ من بيت المقدس، ولا أُصدقه بخبرِ بيت المقدس؟!

«ثم أُقبَل أَبو بكر حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فسأَله:

- يا نبى الله، أُحدَّنتَ هؤلاءِ القوم أنك جئتَ بيتَ المقدس هذه الليلةَ؟

قال عليه الصلاة والسلام: نعم.

فسأَله أَبو بكر أَن يصفه له، فجعل رسول الله يصفه لَأبي بَكَر، فكلها وصف منه نسيئا قال ي بكر:

- صدقت، أُسْهِدُ أَنك رسولُ الله.

قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه:

- وأُنت يا أَبا بكرِ الصِّدُّيقُ»<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

وحَقَّقَ الإسراءُ آيته: فتنةً وابتلاءً وتمحيصًا:

نَحَّى عن حزبِ الله مَن رابَهم أُمرُ الإِسراءِ بالمصطفى ﷺ، وليس أُعجب من الوحى يأْتيه من الله سبحانه.

واستصفى للإسلام جنده المخلصين، ممن صعَّ إِيمانُهم وصدقت عقيدتهم. وصدق الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنا الرؤيا التي أَرَيْناكَ إِلا فتنةً للناس﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: جـ ١٥ (سورة الإسراء).



## (٣) بوادر التحول

- نجران، ويثرب
- أبواب موصدة بيعة العقبة ومُتَّجَهُ الأحداث



### نجران... ويثرب

﴿ قُتِلَ أَضَى بُ الْأَخْدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاكِ الْوَقْرِدِ ﴿ اِنْهُمْ الْمَا تَعَدُواْ مِنْهُمْ الْآ أَن وَهُمْ عَلَى مَا يَعْفَعُلُونَ بِالْفُوْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَا نَقَتَ مُواْ مِنْهُمْ الْآ أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَيْمِ الْمُحِيدِ ﴿ ﴾ يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَيْمِ الْمُحِيدِ ﴿ ﴾ (صدق الله العظيم)

\* \* \*

حنى عام الحزن، السنة العاشرة من المبعث، كانت نجران ويثرب تبدوان بعيدتين عن مسرح الأحدات.

وفى نجرانَ مركز النصرانية في بلاد العرب.

وفي يثرب وما حولها من شمال الحجاز، مستعمرات يهود.

وقد يُظن أَلا يختلف موقف نصارى نجران من الإسلام عن موقف يهود السمال، وهؤلاءِ وأُولئك أُهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات الله.

لكن موقفهها في الواقع التاريخي كان جدُّ مختلف:

نصارى نجران عرب مؤمنون، فيهم رهبان بررة كانوا هنــاك ملءَ القلوب والأسمـاع، إخلاصًا في العبادة وعزوفًا عن الشهوات وعزوفًا عن أعراض الدنيا.

ويهودُ يشرب أَجانب طارئمون دخلاءُ، يـدَّعون الموسويـة ذريعة استغـلال، وفيهم أُحبار ذوو عدد، شُغلوا عن الدين بالدنيا....

راب نصارى نجران قبيل الإسلام، أن كان اليهود ممن روَّجوا لبشرى المبعث. فهل قصدوا بهذا إلى أن يُلقوا غشاوة على أبصار العرب، كيلا تلمح على سِحنتهم بصمة الجريمة النكراءِ للائتمار بالسيد المسيح عليه السلام؟

لقد بعُد العهد بها، كما بعُد مسرحُها في القرية الظالمة عن بلاد الحجاز وأرض المبعث، لكن النصارى بوجه عام لم يكونوا لينسوا هذه الجريمة، فضلا عن أن ينسى نصارى نجران جريمة

أُخرى لم يتقادم عليها الزمن، بلغ ضحاياها عشرين أَلفًا من نصارى العرب في نجران، أُوَّلَ عهدِها بالنصرانية.

المأساة بدأت حين وفد على ديارهم راهب نصراتى صالح، ابتنى له خيمة بضواحى نجران وعكف على عبادة الله، فمال إليه فتى عربى من أهلها، وكانوا على دين العرب أهلَ شرك، قد اتخذوا نخلة باسقة وننًا لهم، وجعلوا لها يوم عيدٍ يعكفون فيه على نخلتهم ويعلقون عليها أحسن تيابهم وحلى نسائهم.

واسم الفتى العربى: «عبد الله بن النامر» وكان أبوه يرسله إلى ساحر مشهور هناك ليلقنه أسرار الصنعة، فكلما مرَّ في طريقه إلى الساحر بخيمة الراهب، أطال الوقوف قريبًا من بابه، يصغى إلى تراتيله وصلواته.

وعلى يد «ابن الثامر» تنصر أُكثرُ عربِ نجران ، فسار إليهم «ذو نواس» بتحريض من يهود اليمن، فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بينها وبين القتل، فاختاروا أن يموتوا على دينهم، شهداءً...

وأمر ذو نواس جنوده، وهم يهود، فحفروا أخذودًا عميقًا أوقدوا فيه النار، وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فألقوا في نار الأخدود، والمجرمون محيطون بهم يقتلون كلَّ من يحاول الخلاص من الحريق، ضربًا بالسيف.

وظلت مأساة الضحايا الشهداء - وفي الخبر أنهم قاربوا عسرين ألفًا من الرجال والنساء - تؤرق نجران حتى أوان المبعث، وفي أولئك الضحايا المؤمنين، وفي السفاحين أصحاب الأخدود، نزلت آيات البروج:

﴿ وَالنَّمَ اَو ذَابِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْوَعُودِ ۞ وَشَاهِدُ وَمَنْهُودٍ ۞ وَالنَّمَ الْوَقُونِ وَالنَّهُ وَالْمَوْدُ ۞ وَمَا نَصَابُ الْأَخْدُودِ ۞ النّادِ فَابِ الْوَقُونِ إِذَ هُرَ عَلَيْهَا قُعُودُ ۞ وَمَا نَصَابُوا مِنْهُ مُدِلًا أَن وَهُو مُن وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعُدُ إِلَّا أَنْ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مُلِكَ السَّمَوَ فِي وَمَا نَصَابُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَن اللَّهُ وَمِن وَالْمَرْضَ وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمُونِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُونُ وَاللَّهُ وَمُن وَاللَّهُ وَمُونُونُ وَاللَّهُ وَمُونُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِن وَاللَّهُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِن وَاللَّهُ وَمُؤْمِن وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَمِن وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُ وَاللَّهُ وَال

وعرب الحجاز كانوا قبل الإسلام بعيدين عن مأساة الأخدود، فألقوا أسماعهم إلى ما روج يهود من بشرى مبعث نبى حان زمانه، غير مستريبين فيها وراء هذه البشرى من قصد، لكن نصارى نجران، رابهم الأمر من يهود: عقوا نبيهم موسى، وكفروا بالمسيح وائتمروا به وبمن المؤمنين.

وبُعت المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونجران على نصرانيتها، وكان نصاراها بشهادة مؤرخى الإسلام: «أهل فضل وتقوى واستقامة» وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصاري الحبشة، وتوقعوا أن يكون ليهود دور خبيث مع الدين الجديد، وإن لم يكن هذا الدور قد بدأ بعد..

وكان لابد لنصارى نجران من أن يطمئنوا إلى رأى فى الإسلام ونبيَّه العربى الأمى، وذلك ما لا سبيل إليه فى دوامة الأخبار والشائعات التى تتعنر وتضطرب فى طريقها إليهم، فتأتيهم مهوسة مختلطة.

وكان أنْ قرروا إرسال وفدٍ منهم إلى مكة، يأتيهم بالخبر اليقين عن هذا الدين الجديد، ليكونوا منه على بينة...

\* \* \*

أُخذ الوفد طريقه شمالًا إلى مكة، عشرون رجلًا من أهل الرأى والعلم فيهم، يلتمسون أن يلقوا نبى الإسلام ويكلموه وبنظروا فيها جاءً به، بعد ستة قرون وإحدى عسرة سنة، من ميلاد المسيح عليه السلام.

وفي الحرم المكي، كان اللقاءُ.

دنوا من المصطفى ﷺ وقد أُخذ مجلسه عند الكعبة، فسألوه في دينه.

وحدثهم عليه الصلاة والسلام عن الإٍسلام فعرفوا أنه الحق من ربهم.

وتـلا عليهم القرآن ففـاضِت أعينهم من الدمـع خشوعًـا، وتفتحت قلوبهم المؤمنة لتلك الكلمات تخسع لها صمَّ الجبال...

واستجابوا لله...

وفى طريقهم من مجلس المصطفى إلى باب البيت العتين، عرض لهم أبوجهل بن هشام فى نفر من طواغيت قريش، شق عليهم أن يصدق هؤلاءِ النصارى، وهم أهل كتاب، بنبوة محمد، فيوقعوا الريبة فى نفوس العرب من تكذيب المشركين من قريش.

قالوا لهم:

«خَيَّبكم اللَّهُ من ركب! بعتكم مَن وراءَكم من أُهل دينكم ترتادون لهم لتأْتـوهم بخبر الرجل، فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال. ما نعلم ركبًا أُحمق منكم».

ردًّ المؤمنون:

«سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أُنتم عليه، لم نأُلُ أُنفسَنا وقومَنا خيرًا»(١) فيروى أَن هذه الآيات، من سورة المائدة المكية، نزلت فيهم:

﴿ \* لَغِدَنَ أَشَدُ النَّاسِ عَذَوَةً لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْبَهُودُ وَالَذِينَ أَشْتَرَكُوًّ وَلَا الْمَنُودُ الْفَيْرَ وَالْفَيْرَ الْمَنُولُ الْفَيْرَ وَالْفَالِمَا الْفَالُولِينَ الْمَنْوُلُ الْفَيْرُونَ ﴿ لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُلِلْمُ وَالْمُلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُلِلْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ابن إسحاق: السيرة النبوية ٣٢/٢.

فماذا عن «يترب» عاصمة شمال الحجاز؟

ماذا عن موقف عصابات يهود من نبى الإسلام الذى طالما بشروا بمبعنه مصدقًا لما معهم من السوراة والإنجيل، وما عرفهم التاريخ إلا قتلةَ الأنبياءِ وأعداءَ كلِّ دين؟

كمنوا هناك في مستعمراتهم سمالي الحجاز، يرصدون المواجهة الأولى بين الإسلام والوينية، وأسماعُهم مشدودة إلى مكة تلتقط أنباء الصراع الدائر هناك، وفي حسابهم أن قريشًا سوف تتكفل بالقضاء على الدعوة الجديدة في مهدها، فتريح اليهود الذين ما هداً لهم بالٌ منذ نزلت الكلمات الأولى من كتاب الإسلام، خوفًا من أن يكشف عما زيَّفت يهود من الديانة الموسوية، وما حرفت من التوراة التي انجروا بها وراحوا يُنون على العرب الأميين بأنهم أهل كتاب.

وإِن مثلَهم فيها حَمِّلُوا من التوراة ثم لم يحملوها: ﴿كَمَتَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، بِئْسَ مَنَلُ ا الَّذين كَذَّبُوا بآيات اللَّهِ، وَاللَّهُ لا يَهدِي القَوْمَ الظَّالِمِينِ ﴾.

وإِذ أَلقت قريش بكلِّ نقلها في مقاومة الإسلام، توارت ينرب عن مسرح الأحداث، حتى كانت أم القرى هي التي اتصلت بها، والجولة المكية في عنفوان احتدامها:

لقد راب قريشًا من أمر الدين الجديد الذي تصدت لمقاومته في بغى وعناد، تباتُ المصطفى والذين معه في وجه الوثنية الطاغية، وتفانيهم في سبيل عقيدتهم لم يردهم عنها أذي مهلك ولا حصار منهك، ولم تفلح معهم مساومة ولا مفاوضة.

ولقد جاوزت قريش المدى في اضطهاد الدعوة، والمسلمون يزدادون على الأذى صمودًا واستبسالًا، وإن أُحدَهم ليلقى الموت في سبيل دينه، ووجهه يتألق بنور الإيمان والغبطة والرضى.

أفيمكن أن يكون هذا كله، في سبيل دعوة كاذبة ورسالة مفتراة ؟؟

وما الذي يَعِدُ به محمدٌ أصحابه؟

إنه لا يملك أن يرد عن نفسه أذى قريش إلا أن يشاءَ ربه، فضلًا عن أن يرده عمن اتبعوه وآمنوا برسالته، وهو قد باع الدنيا ليدعو إلى ربه، فليس لديه مال يعوض به الذين أوذوا فى سبيل دعوته وخَرجوا من ديارهم وأموالهم مهاجرين بدينهم من الفتنة والبلاء.

إنما يعدُهم محمد ثواب الآخرة ويبشرهم برضوانٍ من ربه، وفي الذين صدَّقوه مَن عُرِفوا بالحَكمة وسداد الرأى، فهل كانوا بحيث يقبلون هذه الصفقة يبيعون فيها دنياهم بالآخرة، لو لم يكونوا موقنين بِصِدق الوعد؟

وقريش تفهم أن يجود العربى بحياته دفاعًا عن شرفه وذودًا عن حماه، وتفهم كذلك أن يبذل العربى حياته غضبًا لموروث العقائد والتقاليد والأعراف،

لكنها ما عهدت قط مثل ذلك الجود السخى الباذل، جهادًا في سبيل عقيدة غير مورونة، يدعو إليها بشرٌ مثلهم يأكل الطعام ويمشى في الأسواق!

ورابها أُكثر، أنه ما من عربي لقى محمدًا وأصغى إليه غيرَ معانِد، إلا آمن بنبوته وصدَّق برسالته، وبايعه على الجهاد معه بالنفس والمال!

فماذا لو استفتت أُحبارَ يهود بيثرب، في أُمر هذا النبي البشر، لعلهم يحسمون هذا الهاجس من قلق وارتياب؟

إنهم أهل كتاب، لديهم ما ليس لدى العرب الأميين من علم بالنبوة والأنبياء، وعندهم تستطيع قريش أن تلتمس ما تطمئن به إلى موقفها العدائي من بشر يدعو إلى دين جديد، وما جرّبت على هذا الداعى كذبًا قط، وإنه فيها للصادق الأمين. والكلمات التي يتلوها من وحى ربه، ليست مما يستطيعون أن يأتوا بمثلها....

وكان الأمد قد طال على يهود فى انتظار ما توقعت من حرب بمكة، تقضى على الإسلام وتنهك قريشًا إن لم تحصدها حصدًا، فتفتح ليهود أبواب أم القرى، وتُمكّن لهم من النفاذ إلى المركز التجارى الأكبر فى بلاد العرب.

وغاظ اليهود أن تشتد وطأة قريش على المسلمين فلا ينفد لهم احتمال ولا يُغلَب لهم صبر! كما غاظهم أن يطول صبر قريش على الموقف، فتلجأ إلى المساومة والمفاوضة، وإلى الإيذاء والاضطهاد، ثم إلى المقاطعة والحصار، دون أن تتجاوز بالموقف حافة الحرب!

فمتى يفلت الزمام من أيدى المكيين فتخرج السيوف من أغمادها لتنهى الصراع الذي طال.

فى مثل هذا كانت يهود تفكر، حين جاءُها خبر من مكة عن تشاوُر قريش فى إرسال وفد منها إلى يشرب، يستفتى لها أحبار يهود فى أمر النبى، بما لديهم من علم الكتاب.

واستعدت يهود للفرصة المواتية:

شهدتهم مستعمراتهم في يثرب وتيهاءَ وخيبر وفدك ووادى القرى... يجتمعون إلى أُحبارهم ويتدارسون.

وتذاكروا فيها بينهم أنهم الذين روَّجوا في العرب لبشرى نبى حان مبعثه، وأنهم كذلك، طالما منوا على العرب الأميين بأنهم أهلُ كتاب ودين، وهذا النبى العربي يدعو إلى دين مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فكيف السبيل إلى تكذيب اليهود من بشروا بمبعثه؟ ومن أى طريق يظاهرون عبدة الأوثان على داع إلى عبادة الله، رب موسى وعيسى، وإبراهيم وإسحق وكل الأنبياء المرسلين؟؟

الموقف بالغ التعقيد والحرج، ولكن هل يخونهم دهاؤهم فلا يسعفهم بما يحتالون به عليه؟ إنها فرصة سانحة للكيد للإسلام وقريش معًا، لو تركوها تفلت منهم لعقّوا طبيعتهم. من هنا كان التشاور والمدارسة والتواطق، احتيالًا على الموقف الصعب والتماسًا لمخرج منه، وإعدادًا للفتوى يقدمونها إلى وفد قريش المنتظر.

\* \* \*

تسامع بنو هاشم بما عزمت عليه قريش من استفتاء يهود يشرب في نبوة محمد بن عبد الله، فتوجسوا شرًّا من هذه العصابة الماكرة، واسترجعوا ذكرى بعيدة للعم أبي طالب بن عبد المطلب، حين مرَّ بالراهب «بحيرى» في طريقه إلى الشام في رحلة صيف، وكان قد صحب معه ابن أخيه محمدًا، غلامًا لم يبلغ العاشرة بعد، فلما رآه الراهب بحيرى توسم فيه مخايل غدٍ موعود، ونصح لعمه «أن يعود به إلى بلده، وأن يحذر عليه شرَّ يهود!»(١).

وقد مر على ذلك التحذير نحو أربعين سنة، نسى فيها بنو هاشم ما كان، وغاب صوتُ الراهب السى العابد في ضجيج الأحداث وكرِّ السنين، حتى بدا لقريش أن تستفتى في أمر محمد، هؤلاءِ اليهود الذين ذكرهم الراهب بحيرى لعمه أبى طالب، وحذره على ابن أخيه من شرِّهم. وإذ لم يكن في استطاعة بنى هاشم أن يردوا قومهم قريشًا عها أرادوا، وقد فسد ما بينهم منذ انحازوا إلى أبى طالب في منع محمد بن عبدالله من قريش.

لم يبق إلا أن ينتظروا وتنتظر مكة كلها، ما يكون من فتوى يهود.

- \* \* \*

أَخذ «النضرُ بنُ الحارب، وعقبة بن معيط» طريقها إلى ينرب، موفَدين من قريس إلى أحبار يهود، التماسِّا لرأيهم في أمر محمد ودعوته.

وكانت يهود قد استعدت للقائهما وأُعدَّت فتواها.

أُسعفها مكرها فلم تفجأ قريشًا بجحد صريح لنبوة طالما بسرت بها، وإنكار مباشر لدينٍ يرفض عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة ربِّ موسى وسائر الأنبياءِ...

وآترت أن تشغل القوم بمسائل تبلبل أفكارهم وتُعنت نبى الإسلام، فكانت فتوى الأحبار للنضر وعقبة، أن يعودا إلى قومهم فليسألوا هذا الداعى عن ثلات. قالوا:

«سَلُوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان أُمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب. «وسَلُوه عن رجل طوَّاف قد بلغ مشارقَ الأرض ومغاربها، ما كان نبؤه؟

«وسلوه عن الروح ما هي؟

فإن أُخبركم بذلك فاتبعوه، وإن لم يفعل فهو رجل متقوِّل، فاصنعوا في أُمره ما بدا لكم»(١).
وعاد الرجلان إلى مكة، فاتجها فور وصولها إلى منتدى قريش، فأبلغاهم فتوى الأحبار.
وعَجِلوا إلى النبى الأمى - عليه الصلاة والسلام - يُعنتونه بالمسائل الثلاث، فها درى عليه
الصلاة والسلام بم يجيب عنها، وما كان يتلو من قبل القرآن من كتابٍ ولا يخطه بيمينه.

واستمهلهم في الجواب عما سألوا عنه، رجاء أن يتلقى الوحى بما يقول فيها.

لكنهم ألحوا عليه بإعناتهم، وقد عرفوا ألا جواب لديه عما يسألون من فتوى أحبار يهود. حتى نزِلت آية الإسراءَ (٨٥) في الروح:

﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أُمر ربى وما أُوتيتم من العلم إلا قليلًا ﴾.

وبعدها نزلت سورة الكهف، وفيها الخبر عن أُمر الفتية أصحاب الكهف:

﴿ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) السيرة: ١/٣٢١.

وَهَ يَئُ لَنَا مِنْ أَمْرِهَا رَشَكُا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى اَذَا نِهِمْ فِي الْسَكَهُ فِي الْسَكَهُ فِي الْسَك سِنِينَ عَدَدًا ۞ شُمَّ بَعَثْنَا هُ لِيَعَكُمُ أَيُ الْكِرْبَةِ فِي اَحْصَى لِمَا لَيْسُواً أَمَدًا ۞ نَحُنُ نَقَصُ عَلَيْكَ نَبَا هُمْ بِالْحِقَّ إِنْهَا مُ فِيْدَةً المَسُواُ بِرَيِّهِ مِنْ وَذِهُ نَهُ مُهُ هُدَى ۞ ﴾ وَذِهُ نَهُ مُهُ مُدَى ۞ ﴾

صدق الله العظيم

ومعها الآيات عن ذي القرنين الطواف:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَلِيَنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَعَالَمَنَ أَنَا أَنُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ وَلَمَا الْمُواعَلِيكُمْ مِنْهُ وَلَا الْمَرْفَقِ الْمَرْفَقِ الْمَرْفَقِ الْمَا الْمُنْفَقِينَ وَعَلَيْهُ مِنْ مَعْ الْمُرْفَقِينَ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيمُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعَلِيهُ وَعِلْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ وَعَلَيْهُ وَعِلْمُ عِلْمُ وَعِلْمُ مُعِلِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

إلى آخر الآيات من سورة الكهف ٨٣ – ٩٨. وخاب مكرً يهود وحبِط سعيُهم، وصدق الله تعالى:

﴿ ...... قُلُمَا لُهُنِينَ كُمُ مِا لَأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۞ الَّذِينَ صَلَ ﴿ سَعْمُهُ مِنْ فَالْحَالُونَ الْمَعْمُ الْحَالُونَ الْمَعْمُ فَيْ الْحَالُونَ الْمُعْمُ فَيْسِنُونَ صَنْعًا ۞ الْمَلِيمُ اللَّهُ مَا الْمَدْنُونَ صَنْعًا ۞ الْمَلِيمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

صدق الله العظيم

\* \* \*

وعادت يثرب فتوارت عن مسرح الأحدات إلى حين، دونُ أَن تصرف سمعها عن الصراع

الدائر بين الإسلام والمشركين بمكة، وهو يدنو من ذروة تعقده مؤذنًا بوشك تحوُّل في مُتَّجه الأحداث.

وربما بدا في ظاهر الأمر أن «يثرب» حددت موقفها بالرفض البات للدعوة الإسلامية، حين أوشكت أن تصل إليها من بعيد.

وكان الخزرج، لا اليهود، هم الذين ردُّوها بحدِّ السيف.

حدَث أن قدم «سويدُ بن الصامت الأوسى» مكة حاجًا في الموسم، فلقيه المصطفى على حين السمع بقدمه، ودعاه إلى الإسلام.

قال سويد: «فلعل الذي معك مثل الذي معي؟».

ولما سأله النبي ﷺ عما معه؟ قال:

«مجلة لقمان» - يعنى صحيفة حكمته...

فتلا عليه المصطفى آيات من القرآن، فلم يبعد منه حتى عاد إليه وقال: «إن هذا لقولٌ حسن».

وانصرف وهو يتدبر ما سمع من القرآن، وكان شاعرًا حكيبًا لا يخفى عليه وجه القول، فقدم يثرب على قومه وراح يتحدث إليهم عن معجزة الكتاب العربي المبين، فلم تلبث الخزرج أن قتلته، وفي حسابها أن يترب ليست بحيث تحتمل وطأة دين جديد، وحسبها ما لقيت من شريود، يزعمون أنهم أهل كتاب!(١).

#### \* \* \*

وتكرر المشهد مع وفد آخر من الأوس جاءُوا من يثرب، وإن اختلفت الأشخاص واختلف المكان، وكان الأوس، هذه المرةَ، هم الذين ردُّوا الإسلام عن يثرب!

قدم «أنسُ بن رافع» مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل، فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم الأعداءِ من الخزرج.

وسمع بهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأتاهم حيث نزلُوا بأم القرى، فعرض عليهم الإسلام وتلا فيهم آيات من القرآن.

<sup>(</sup>٢،١) السيرة النبوية: ٢/٢، ٧٠.

قَالٍ إِياس بن معاذ، وكان فتى حدَثًا سليم الفطرة:

«أَى قومٍ، هذا والله خيرٌ مما جئتم فيه،

فها كان من زعيم الوفد، أنس بن رافع، إلا أن أخذ حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه الفتى وهو يقول زاجرًا:

«دعْنا منك، فلعمرى لقد جئنا لغير هذا»(۲).

فصمت إياس،

وقام عنهم المصطفى ﷺ، وقد هموا بارتحال عائدين إلى يثرب...

لكن منطق التاريخ لم يكن ليبقى يثرب طويلًا بمعزل عن الأحداث، مهما يبدُ من ظاهر هذا الموقف أو ذاك...

\* \* \*

## أبواب موصدة

﴿ ...... قَدْ نَعْ لَمْ إِنَّ لُو لَيَحْزُنُكَ الْذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَكَ لَكَ الْذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يَكَذِبُونَ اللّهِ يَجْمُدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كَذِبَتْ لَا يَكَذِبُواْ وَأُو ذُواْ حَتَى أَتَنْهُمْ وَنَصُرُنَا لَا يُحْدِرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُو ذُواْ حَتَى أَتَنْهُمْ وَنَصُرُنا لَا يُحْدِرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُو ذُواْ حَتَى أَتَنْهُمْ وَنَصُرُنا لَا يَعْلَى مَا كُذِبُواْ وَأُو ذُواْ حَتَى أَتَنْهُمْ وَنَصُرُنا فَلَا مُرْسَلِينَ ﴾ وَلا مُبَدِرً لِي كَلِمُنِ اللّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبْكِينُ اللّهُ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبْكِيمُ الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ وَلا مُبَدِرً لِي كُلِمِنْ اللّهُ العظيم ) (صدق الله العظيم )

#### \* \* \*

حتى عام الحزن، في السنة العاشرة من المبعث، لم يكن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد خرج بدعوته من أم القرى، مهد مولده ومنزل مبعثه، إلا أن يلقى بعض الوافدين على الموسم فيدعوهم إلى الإسلام.

ففى مكة قبل سواها، كان ينبغى أن تستقر الدعوة، بحكم التاريخ الديني العريق للبلد الحرام والبيت العتيق.

لكن عشر سنين من الصراع المرير بين الإسلام والوثنية القرسية، بلغت بالجولة المكية ذروة تعقدها وفرضت أن تأخذ الاحداثُ مُتجها آخر...

وبدأً المصطفى بالطائف، فخرج من مكة يلتمس النصرة من تقيف والمنعة بهم من قومه، ويرجو أن يقبلوا منه دعوته التي تصدَّت لها قريش بالمقاومة والاضطهاد، بغيًا وعنادًا...

خرج وحده، فلما انتهى إلى الطائف اتجه إلى ثلاثة إخوة، أبناء عمرو بن عُمير الثقفى، هم يومئذ سادة ثقيف، وكان أحدهم زوجًا لقرشية من بنى جمح، فجلس إليهم على حيث وجدهم فى بستان لهم ودعاهم إلى الإسلام والتمس نصرتهم.

فكان ردَّ أُولهم، أَنه بمرط ثياب الكعبة - أَى ينزعها ويرمى بها - إِن كان الله قد أُرسله! وردَّ الثاني: أَما وجَد الله أُحدًا يرسله غيرَك؟ وقال ثالثهم: والله لا أُكلمك أَبدًا! لئن كنت رسولًا من الله كما تقول، لأنت أعظم خطرًا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنتَ تكذب على الله ما بنبغي لي أن أُكلمك...

فقام ﷺ من عندهم، وقد يئس من خير نقيف، وأقصى ما طمع فيه منهم، أن يستجيبوا لرجائه في أن يكتموا أمره معهم، كيلا تزداد قريش جرأة عليه.

لكنهم أغروا به سفاءَهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس وأَلجئوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابنى ربيعة، وهما فيه، فجلس عليه الصلاة والسلام هناك ريثها ينصرف عنه الناس، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقى من سفهاء أهل الطائف.

رفع المصطفى ﷺ وجهه إلى السهاءِ وقال في ضراعة وابتهال:

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى، ولكن عافيتك هى أوسع لى، أعوذ بنور وجهك الذى أسرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك!».

فكأنما تحركت لضراعته رحمُ ابنى ربيعة، فبعنا إليه بعض العنب مع غلام لهما نصراني يُدعى «عداس».

ودهش عداس، حين سمع المصطفى يقول: باسم الله. قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أُهلُ هذه البلاد.

ولما حدثه المصطفى عن الإِسلام، أَكبُّ عليه يقبل رأْسه ويديه وقدميه...

لمحه سيداه، فانتظرا حتى عاد إليهما وسألاه:

- مالك تقبل زأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟

أَجاب: يا سيديّ، ما في الأرض خير من هذا، لقد أُخبرني بما لا يقوله غيرُ نبي. قالا: ويحك يا عداس، لا يصرفنّك عن دينك، فإن دينك خير من دينه...

\* \* \*

رجع المصطفى على مكة محزونًا يائسًا من خير ثقيف، والموسمُ قد أَهلً. فمضى على عادته يعرض دعوته على وفود القبائل العربية الني سعت إلى أُم القرى.

وقومُه أُسْدُّ ما كانوا عليه من خلافه، إلا قليلًا ممن آمن به...

وبدت الجولة في أُولها مدعاة إلى يأس وقنوط:

سعى إلى «مني» حيث مجتمع الحأجّ، فوقف على الحشود هناك يقول:

«يا بنى فلان، إِنى رسول الله إِليكم، يأمركم أَن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأَن تخلعوا ما تعبدون من دونه وأَن تؤمنوا بى وتصدقوا بى وتمنعونى حتى أَبين عن الله ما بعثنى به».

فخرج له من جمع قريش رجلٌ أُحَولُ وضيءٌ، له غديرتان وعليه حُلة عَدَنية، فقام في الناس وقال:

«يا بنى فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعُزَّى من أعناقكم إلى ما جاءَ به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه».

سأل سائل لا يعرفه:

- من هذا الذي يتبع محمدًا ويرد عليه ما يقول؟

وأجاب مجيب: - ذاك عمُّه، عبد العزى، أبو لهب، بن عبد المطلب.

#### \* \* \*

وانتظر المصطفى ﷺ حتى انصرفت القبائل من «منى» إلى منازلها في مكة، فأتى كندةً فدعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه.

وكذلك ردُّه بنو كلب، لم يقبلوا منه دعوته.

نم أتى بنى حنيفة في منازلهم، فلم يكن أحدٌ من العرب أقبح ردًّا منهم.

وانتقل بدعوته إلى بنى عامر بن صعصعة، فتداولوا أمره فيها بينهم، وإن أحدهم، فراس بن عبد الله بن سلمة العامري، ليقول:

«والله لو أَني أُخذتُ هذا الفتي من قريش لأكلتُ به العربَ».

نم قام إلى المصطفى ﷺ فقال يساومه:

«أُرأَيت إِن نحن بايعناك على أُمرِك، ثم أُظهرك الله على من خالفك، أَيكون لنا الأمر من بعدك؟».

قال عليه الصلاة والسلام:

«الأمر إلى الله يضعه حيث يشاءُ».
وردَّ المساوِمُ عن بنى عامر:
«أَفتهدف نحورَنا للعرب دونك، فإذا أَظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا
بأمرك!»...

\* \* \*

## بيعة العقبة ومتَّجه الأحداث

﴿ ...... وَاعْنَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَيعًا وَلَا لَفَ رَقُواْ وَادْكُرُواْ فِي مَنْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْدَارِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ النّارِ فَا نَصْدَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

ومن حيث بدت الأبواب كلها موصَدة في وجه الإسلام، ظهرت يترب على الأفق الشمالي البعبد، تجذب إِليها مجرى الأحداث من دائرته المقفلة في أُم القرى.

خرج المصطفى ﷺ في الموسم كدأُبِه في كلِّ موسم، يعرض الإسلام على وفود القبائل. وبلخ العقبة فلقى رهطًا من العرب، سِأَلهم لما عرف أُنهم من الخزرج:

«أمن موالى يهود؟» قالوا: نعم.

قال ﷺ : «أَفلا تجلسون أَكلمكُم؟»

جلسوا، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن...

وذكروا ما طالما سمعوا من اليهود الذين غزوهم ببلادهم، عن نبى حان زمانه، يظاهرونه على عرب يثرب من أوس وخزرج فيقتلونهم.

قال بعضهم لبعض:

«يا قوم، تَعلَّموا واللَّهِ إِنه لَلنبيُّ الذي توعَّدكم به يهودُ، فلا يسبقُنكم إليه».

وأجابوه على إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة

والشر ما بينهم. فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الله عليه ما الله من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعزُّ منك».

نم أُخذوا طريقهم إلى الشمال عائدين إلى بلادهم وقد آمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام.

\* \* \*

وَشُغِلَتْ يثرب بأمر الإسلام، منذ عاد إليها الخزرجيون الذين بايعوا المصطفى:

العربُ من أُوس وخزرج، يُلقون أُسماعهم إلى حديث هؤلاءِ الأنصار، ولا يكاد يفرغ لهم عجبٌ لما يشهدون من حماستهم للدعوة، وصدق حبهم للرسول وإيمانهم برسالته.

ويهودُ، في شغل شاغل بهذه البادرة الخطرة.

كان الخزرجيون أصحاب البيعة الأولى، ستة نفر أو سبعة، لم يكن عددُهم هو الذى شغل يهود، بقدر ما شغلهم أن الدين الإسلامي وصل إلى ينرب، وكان الظن أن يبقى محصورًا في مكة بين أحياء قريش يمزقها بددًا...

وقد راحوا يترصدون خطوات الدعاة الأولين من الأنصار، متعلقين بالرجاء في أن عرب يشرب لن يلبثوا أن يختلفوا على الإسلام، وأن الأوس لن ترضى عن دعوة حملها رهط من الخزرج، ومثلُ هذا الخلاف المتوقع مرجو لأن يلهب نار العداوة والبغضاء بينهم، ويمدها بوقود يزيدها حدة وضرامًا:

لكن عاما مضى والأنصار الخزرجيون ماضون فى دعوتهم لا يصدهم عنها من قومهم صادً، حتى إذا حلَّ موسم الحج، ذاع خبر من مكة أن اننى عشر يتربيًا ممن وافوا الموسم، لقوا نبى الإسلام عند العقبة وبايعوه..

وجُن غيظ يهود وهي ترى في هذه البوادر إيذانًا بتحول خطير في حركة الدعوة الإسلامية التي عاشت في مكة أكثر من عشر سنين، صامدة لكل ما قاومتها به الوثنية القرشية من أذى واضطهاد وحصار وفتنة، رافضة كل ما عرضَتْ عليها من مساومات.

وانتظرت ينرب حتى عاد هؤلاءِ الرهط من الأنصار، وفي الظن أنهم خزرجيون كسابقيهم أصحاب البيعة الأولى.

فكانت المفاجأة، أن فيهم ثلاثة من زعاءِ الأوس، مع تسعة من أحياءِ الخزرج.

جمعهم الإسلام ووحَّد بينهم وألَّف بين قلوبهم، وقد كانوا من قبل متباغضين، بعضُهم لبعض عدو...

\* \* \*

استقبلت يثرب مع الأنصار العائدين من بيعة العقبة، صحابيًّا جليلًا من صميم فريش، هو «مصعب بن عمير بن هاشم العيدرى» مبعوثًا من قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع الذين بايعوه من اليئربيين، ليقرئهم القرآن ويفقههم فى الدين...

ونزل مصعب على أنصاريٍّ من سادة الخزرج: «أسعد بن زُرارة» كبير بني النجار، أخوال عبد الله بن عبد المطلب، والد المصطفى على الله الله المصطفى المطلب، والد المطلب،

وكانت يثرب قد تسامعت قبل ذلك بما شاع وذاع من أُمر مصعب بن عمير.

قبل إسلامه، كان فتى مكة شبابًا وجمالًا وزهوًا، تلتمس له أُمه، لفرط شغفها به، أُفخر الثياب وأُندر العطور، حتى ليذكره النبي ﷺ فيقول:

«ما رأيتُ بمكة أحسن لِلَّةً ولا أرق ولا أنعم نعمة، من مصعب بن عمير».

بلغ مصعبًا يومًا أن محمد بن عبد الله الهاشمى ﷺ، في دار الأرقم يدعو إلى الإسلام. فاتجه إليه من تلقاء نفسه فبايعه، وكتم إسلامه إشفاقًا على أبويه اللذين شغفها حبًّا. حتى بصر به «عثمان بن طلحة» يصلى صلاة المسلمين، فأخبر قومه فأخذوه وحبسوه ليفتنوه عن دينه. فلم يزل محبوسًا إلى أن لاحت له فرصة الإفلات فهاجر بدينه إلى أرض الحبشة.

وعاد إلى مكة مع من عادوا من مهاجرة الحبشة حين بلغتهم بشرى انهيار الحصار المنهك الذى ضربه المشركون على المسلمين ومن والاهم من بنى هاشم، فها رأت مكة فتى مثل مصعب، استبدل بأناقة المظهر بهاءَ الإيمان، وبخيلاء النعمة جلال التقى وتواضع الخشوع.

واختاره المصطفى على من بين أصحابه ليكون إمام الأنصار في يثرب، فأقام عامًا هناك يتنقل بين دورها: يؤم المسلمين في الصلاة ويعلمهم الدين ويتلو القرآن، فتخشع له القلوب والضمائر متفتحة لنور الهدى.

\* \* \*

خرج مصعب يومًا مع «أسعد بن زرارة» سيد الخزرج، وكان منزله عليه، إلى حيى بني عبدالاً شهل، واجتمع إليها رجال من الأنصار. فسمع بمفدمها «سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير» وهما يومئذ سيدا قومها، وكلاهما على السرك، دين العشيرة والآباء.

وتحرج سعد بن معاذ من مواجهة أسعد بن زرارة، وهو ابن خالته، فحرَّض أُسيدَ بن حُضير على أُن يقوم فيرده وصاحبه عن الحي. فال:

«لا أبا لك! انطلق إلى هذين الرجلين - أسعد ومصعب - اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءَنا، فازجرهما وانهها عن أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث علمت، كفيتُك ذلك. هو ابن خالتي ولا أجد عليه مَقْدما».

فالتقط أسيد بن حضير حربته، ثم أُقبل إليها فقال متوعدًا: «ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءَنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة».

قال له مصعب بن عمير:

أُو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرًا قبلته، وإن كرهتَه كُفَّ عنك ما تكره؟».

فركز أُسيدٌ حربتُه وجلس متكتًا عليها يسمع حديث مصعب عن الإسلام وتلاوتُه القرآن، وقد زايله تقبضُه وتجهمُه. ثم قال متهلل الأسارير:

«ما أحسن هذا الكلام وأجمله!».

وأسلم...

وانطلق عائدًا إلى حيث ترك «سعد بن معاذ» ينتظره في الجمع من قومه. فيا لمحه سعد حتى قال لمن حوله:

«أُحلف بالله لقد جاءَكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم».

ثم سأله عما فعل بأسعد بن ِ زرارة وضيفه مصعب، فردَّ أسيد مِعاذرًا:

«كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بها بأسًا! وقد نهيتها، وإنى لأخسى على ابن خالتك من عض الفوم».

فقام سعد مغضبًا، فها أَبعد حتى رأًى أُسعدَ ومصعبا يتجهان إليه مطمئنين، فعرف أَن أُسبد بن حضير إِنما أَراد له أَن يسمع منها.

وتحِاهل مصعبًا وقال لأسعد، ابن خالته:

«يا أبا أمامة، أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمتَ هذا مني، أُتغسانا في ديارنا ما نکره؟».

همس أسعد لصاحبه:

«أَى مصعب، جاءَك والله سيدُ مَن وراءَه من قومه، إن يتبعْك لا يتخلف عنك اتنان».

وأقبل مصعب على سعد بن معاذ ففال له مثل الذي قال لأسيد بن حضير:

«أو تقعد فتسمع، فإن رضيتُ أمرًا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهتُه عزلنا عنك ما تكره؟».

قال ابن معاذ: «أنصفت».

وتكلم مصعب، وقرأ القرآن...

وقبل أن يلفظ سعد بكلمة، عرف القوم الإسلام في وجهه، لإسراقه وتهلله.

وأسلم سعد، ومضى من فوره إلى قومه فسألهم:

«كيف تعلمون أمري فيكم»؟ قالوا:

«سيدنا، وأفضلنا رأيًا وأيمُننا نقيبة».

فدعاهم إلى الإسلام فأجابوا جميعًا، فما أمسى في حيِّ بني عبد الأسهل رجل ولا امرأة، إلا مسلمًا ومسلمة<sup>(١)</sup>.

وكانت دور المسلمين تتجاوب منذ بيعة العقبة، بشعر في السعدين: سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، قبل إسلامها:

فإن يُسلم السعدانِ يصبحُ محمدٌ عكمة لا يخسى خلاف المخالفِ فيا سعدُ، سعدَ الأوس، كن أنت ناصرًا ويـا سعدُ، سعـدَ الخزرجـين الغـطارفِ أجيبا إلى داعي الهدى وتمنّيا على الله في الفردوس منية عارف

دون أن يعرف لمن الشعر، وكأنما هو هاتف يشدو بما كان المسلمون يرجونه من إسلام هذين الرجلين..<sup>(۲)</sup>

وهذا سعدُ الأوس قد أسلم.

<sup>(</sup>١) ألسيرة: ٨٠١.

<sup>(</sup>٢) من السيرة، والأبيات رواها الطبرى في تاريخه: ٢٤٨١. والسمهودي في (وفاء الوفا): ٢٢٨١.

وبعده، في بيعة العقبة الكبرى، أُسلم سعد الخزرج، ابن عبادة وكان أُحدَ اتني عشر نقيبًا لأصحاب البيعة الكبرى.

وتوقعت يهود، بل توقعت يثرب كلها والحجاز، أن يكون لهذا الأمر ما بعده...

\* \* \*

بعد إسلام «سعد بن معاذ» وكل قومه من بني عبد الأشهل، فشا الإسلام في يترب فها من دار للعرب هناك، إلا وفيها للدين الجديد أنصار..

وأهلُّ موسم الحج، لاتنتي عسرة سنة بعد المبعث...

وخرج إمام ينرب «مصعب بن عمير» ساعيًا إلى أُم القرى، يصحب رهطا من الأنصار، فيهم مَن لم يكن لقى المصطفى ﷺ بعد.

وفى الركب اليتربي، حجاج آخرون غير مسلمين....

ودنا الركب من مشارف مكة، فتهللت وجوه الأنصار ورنت قلوبهم إلى لقاءِ نبيهم علبه الصلاة والسلام، وهم على موعدٍ معه بالعقبة، في لبلة حدَّدوها من ليالى التشريق، دون أن يعلم بقية اليثربيين بهذا الموعد.

فيها عدا «عبد الله بن عمرو» الذي آنس فيه الانصار خيرا، فأسروا إليه بموعدهم مع نبيهم المصطفى وقالوا له:

«يا أَبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أُشرافنا، وإِنا نرغب بك عها أُنت فيه»<sup>(١)</sup>.

في الليلة الموعودة، أوى الأنصار إلى مضاجعهم حيت نزلوا مع سائر قومهم في رحالهم.

فلما مضى ثلث الليل خرجوا لميعاد النبى على الله القطا مستخفين، حتى وافوه عند العقبة.

كانوا تلاثة وسبعبن رجلًا، فيهم أبو جابر عبد الله بن عمرو، وامرأنان:

أم عمارة، نسيبة بنت كعب المازنية.

وأم منيع، أسهاءُ بنت عمرو بن عدى، من بني سلمة.

قال العباس بن عُبادة بن نضلة يخاطب قومه:

«يا معشر الخزرج، هل تدرون علامَ تبايعون هذا الرجل؟»

<sup>(</sup>١) السيرة، والاصابة، وتاريخ الطبرى. وقد أسلم أبوجابر رضى الله عنه وشهد العقبة الكبرى. وكان من نفبائها.

قالوا: نعم.

قال: «إِنكُم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أَنكم إِذَا نُهِكَتْ أَمُوالكم مصيبةً وأشرافُكم قتلًا أُسلمتموه، فمن الآن: فهو واللهِ خزى الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أَنكم وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه، فهو والله خيرُ الدنيا والآخرة».

قالوا للمصطفى على: ابسط يدك.

فبسط عليه الصلاة والسلام يده فبايعوه، الخزرج منهم والأوس،

وأمرهم ﷺ فاختاروا من بينهم اثنى عشر نقيبًا: تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس.

قال أحد النقباء، العباس بن عبادة:

«يا رسول الله واللهِ الذي بعثك بالحق، إِن شنتَ لنَميلَنَّ على أَهل مني، من المشركين غدًا بأسيافنا».

فردُّ عليه الصلاة والسلام:

«لم نؤمر بذلك، لكن ارجعوا إلى رحالِكم».

ورجعوا إلى رحالهم فتسللوا إلى مضاجعهم فناموا مطمئنين، والدنيا من حولهم ساهرة لا تنام.

\* \* \*

لم يكن النبأُ الخطير لبيعة العقبة الكبرى، بحيث يخفى على المشركين من قريش، وأصحاب العقبة هذه المرة، ثلاثة وسبعون من الخزرج والأوس، بايعوا نبى الإسلام على أن ينصروه ويمنعوه.

ومتى؟ وأين؟

في ليلةٍ من ليالي التشريق بموسم الحج،

وفي مكة، معقل قريش والعاصمة الدينية للوثنية العربية.

وقبل أن يسفر الصبح، تسرب النبأ إلى مكة فهاج غضب المشركين،وإذ ظنوا أن المبايعين من الخزرج دون الأوس، بادر إليهم نفر من طواغيت قريش فقالوا بين وعد ووعيد:

«يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جثتم إلى صاحبنا تستخرجونه من ببن أظهرنا وتبايعونه على حربنا. وإنه والله ما من حتى من العرب أبغض إلينا أن تنسب الحرب بيننا وبينهم، منكم».

فهبٌّ مشركو الخزرج يحلفون لهم أنه ما كان من ذلك شيءٌ وما علموه.

ولم يطمئن القرشيون، بل ذهبوا إلى «عبدالله بن أُبِيِّ ابن سَلول الخزرجي». وكان يمني نفسه بُلك يثرب تؤازره يهود، فسألوه فأنكر الأمر كله إنكارا باتًا، وقال لقريش:

«إِن هذا الأمر لجسيم، ما كان قومي ليتفوتوا عليٌّ بمثله، وما علمتُه كان».

وانصرفوا وما يزال في نفوسهم ريب مما بلغهم من الأمر الجسيم، فيا زالوا يتثبتون حتى علموا يقينًا أنه قد كان لقاءً في العقبة على موعد بين محمد وأنصاره، وأن بضعة وسبعين ينربيًا من الأوس والخزرج قد بايعوه، وأن أحد نقبائهم قال له فيها قال:

«نعم والذي بعثك بالحق لنَمنعنَّك... فبايعْنا يا رسول الله فنحن والله أَبناءُ الحروب وأَهلُ الحلقة، ورنناها كابرًا عن كابر».

وكرَّت قريش راجعة إلى منزل الحجاج اليثربيين، فإذا بهم قد شدوا رحالهم وأبعدوا في طريقهم إلى شمال الحجاز.

والإسلام معهم، قد بدأ ببيعة العقبة الكبرى مرحلة جديدة مؤذنة بتحول حاسم في اتجاه الأحداث:

في قلب الحجاز معقل الوثنية القرشية والعربية،

وفي الشمال، بيثرب وما حولها، وكانت حتى ذلك الحين معقلًا ليهود...

\* \* \*

ببيعة العقبة الكبرى، أوشكت الجولة الأولى من جولات الصراع بين الإسلام والشّرك، أن تنتهى في مكة لتبدأ جولة أخرى...

بعد أن استنفدت تلك المواجهة الأولى، كل ما لدى قريش من وسائل وذرائع لمقاومة الدعوة، دون أن تنتقل من موقفها على حافة الحرب إلى صدام مسلح.

وبدأ التاريخ يلتفت إلى يثرب التى يتجه إليها مؤشر التحول، ويستعيد ما طوى من قديم أُخبارها (١).

<sup>(</sup>١) مادة هذا الفصل، مستخلصة من كتاب (وفاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى) للسمهودي. مع مراحعة السيرة لابن اسحاق، رواية ابن هشام، وتاريخ الطبري.

من قديم بعيد موغل في أعماق الماضي إلى عصر ما بعد الطوفان، بدأ الوجود العربي في يشرب والحجاز.

الرواية العربية تقول إن (سفينة نوح) رسَت قريبًا من بابل في موضع سُمِّي «سوق النمانين» بعدد مَن كانوا في السفينة الناجية من الطوفان، وقد مكثوا هناك حتى كثروا وضاقت بهم المنطقة، فتفرقوا.

اتجه بنو عبيل، أخى عاد، إلى موضع يثرب، وهو اسم أحد أبناء عبيل، فنزلوا به وعمروه. ثم مالوا إلى موضع آخر في المنطقة دهمهم فيه سيل جاحف، فسمى الجحفة.

وظلت يثرب مهجورة إلى أن عمرتها قبيلة من العرب القحطانية العاربة، بعد تصدع سدُّ أرب.

هذه القبيلة العربية الصميمة، هي الأوس والخزرج.

أُخوان سقيقان، أُبوهما «عمرو بن عامر» آخر ملوك سبأ قبل خرابها.

وأُمهها «قَيْلةُ» الني ينسب إليها عرب ينرب، بنو قيلة.

ونزح إخوتهم «بنو جفنة بن غسان» إلى أرض السام فأسسوا بها إمارة الغساسنة العربية. وآخرون من جُرهم، نزلوا حول مكة، وهم الذين أصهر إليهم «إسماعيل بن إبراهيم» جد العدنانية.

أقام بنو قيلة في يثرب دهرًا طويلًا في أمن وسلام ورخاء ونعمة، والمنطقة خالصة لهم، حتى طرأت عليهم من السمال شراذم من فلول يهود، فارين من وطأة الرومان الساحقة، بعد المؤامرة على السيد المسيح عليه السلام.

وحطوا على أخصب منطقة هناك، فها لبنوا أن أنشبوا مخالبهم فيها واستنزفوا خيرها، وأقاموا لهم مستعمرات حصينة في يثرب وقريظة وخيبر وفدك وتيهاء ووادى القرى، وأتروا ثراءً فاحنًا على حساب الوجود العربي الذي بدأ يتصدع من وطأة العُزاة (١١).

حاول العرب أول الأمر أن يأمنوا شر يهود، بعقد حلف جوار معهم، وفي ظل ذلك الحلف الستطاع بنو قيلة أن يواصلوا حياتهم ويمارسوا نشاطهم، فخافت يهود على وجودها المغتصب، وقطعت الحلف الذي بينهم، وصرَّح الشر منهم حتى خاف بنو قيلة أن تجليهم يهود عن أرضهم...

<sup>(</sup>١) ولفنسون. تاريخ البهود في جزيرة العرب: ٩، ١٨ ط لجنة التأليف والترجمه والنشر.

إلى أن شب «مالك بن العجلان» أخو بنى سالم بن عوف بن الخزرج، وسوَّده الحيَّان من بنى عيلة، فكان هو الذى تصدى لأفاعى يهود وقتل بضعة وثمانين من رءُوسها، فانكمشوا خائفين يعنونه فى بيَعهم ومعابدهم كلما دخلوها، ولجثوا إلى أُحياءِ العرب يستجدون الحماية والجوار «وقد ذلوا وانكسرت شوكتهم وقلَّ امتناعُهم».

وإِنمَا مكَّن لهم من يثرب بعد ذلك، ما شب بين الأوس والخزرج من خصام خبَّ فيه يهود وضعوا، وسهروا على إلهاب ضرامه لتخلو لهم الأرض الطيبة.

وبدأت مرحلة مظلمة في تاريخ يثرب، استغرقت بضعة قرون قبل الإسلام - من القرن الأول إلى السادس للميلاد - لم تنطفئ فيها نار الحروب بين الأوس والخزرج، في كل حرب منها نلمح أثر اليهود في تدمير الوجود العربي هناك(١).

وآذن العصر الجاهلي بمغيب، وهذا العدو الخببث يتربص بالأوس والخزرج الدوائر، ليميل مع المنتصر منها ويسلب المهزوم.

والمستعمرات اليهودية سماليّ الحجاز تزداد تراءً بما تستنزف من خير الأرض، ومرافق البلاد الحيوية في قبضة مخالب الذئاب الفارة من مخالب النسر الروماني.

وقد كانت آخر حرب بين الأوس والخزرج، يوم بعاث قبل بيعة العقبة الكبرى بأربع سنوات. ودورُ يهود فيها معروف مشهور: فحين ظهرت بوادر الحرب بين بنى قيلة، تدخل يهود بنى قريظة يلهبونها بالتواطؤ سرًّا مع الأوس.

فلها علم الخزرج بهذا التواطؤ، بعثوا إلى يهود منذرين:

«إِنكم إِن فعلتم لم نَنَم عن الطلب أُبدا... وأُسلمُ لكم أَن تدّعونا وتخلوا بيننا وبين إِخواننا». رد يهود على نذير الخزرج:

«إنه قد كان الذي بلغكم، والتمست الأوس نصرنا، وما كنا لننصرهم عليكم أُبدًا».

لكن الخزرج أُصروا على أَن يأخذوا رهائن من غلمان بنى قريظة، ضمانا لعدم غدرهم. فدفعوا إليهم أُربعين غلامًا يهوديًّا، وإن قائلهم ليقول:

«خلَّوهم يقتلوا الرهن، إن هي إلا ليلة يصيب فيها أُحدكم امرأَتُه، حتى يولد له غلام مل الرهن» (٢).

<sup>(</sup>١) بمزيد تفصيل، في الباب الثاني من كتابي (أعداء البشر) ط المجلس الأعلى للشنون الاسلامية.

<sup>(</sup>۲) السمهودي: وفاء الوفا: ۲۱۸/۱.

وغدرت يهود بوعدها للخزرج، حين لمحت غلبة الأوس عليهم.

وانهزمت الخزرج يوم بُعات، ووضعت فيها الأُّوسُ السلاح، وسلبتهم قريظةُ والنضير..

اجتاحت العصابة اليهودية دور الخزرج تنهب وتسلب، حتى أُتوا دار «عبدالله بن أُبي ابن سلول» ليهدموها، فاشترى منهم الأمانُ بدفع رهائنهم إليهم!

ومن ذلك اليوم، بدأ بينه وبينهم حلف الشيطان.

وكان لابد من حرب جديدة يصلاها عرب يثرب، تصفيةً ليوم بعاث.

والأمر في متلها لا يعدو انطلاق شرارةٍ من هنا أو من هناك، تؤجج ضرام الجذوة التي لبثت متقدة قرونًا، تلتمس بين حين وآخر من ينفخ فيها، لتستعر بوقودٍ من رجال الأوس والخزرج. وقد كان الخزرجيون أصحاب الثأر لبعاث، ومن هنا كان سعى الأوس إلى مكة التماسًا لحلف قريش على الخزرج.

#### \* \* \*

ومن حيث توقعت ينرب أن تلتهب الجذوة بشرارة هذا الحلف، وألقت عاصمة الشمال سمعها إلى مكة في انتظار عواقب المفاوضة بين وفد الأوس وزُعهاء قريش.

جاءَت المعجزة من هناك فأطفأت الجذوة وبددت رمادها هباءً منثورًا...

وكان عجبًا من العجب، أن تأتى «يثربّ» بشرى السلام من مكة، في الوقت الذي بلغت فيه معركتها بين الإسلام والوننية ذروة احتدامها.

وحين هم التاريخ بأن يضيف حربًا جديدة إلى الحروب التى مزقت الأوس والخزرج، وقف بعد بيعة العقبة الكبرى فطوى الصفحات الداميات التى خضبت حياة يثرب قرونًا ستة، ليبدأ صفحة جديدة بآية الإسلام التى مَنَّ الله بها على المؤمنين الأنصار، فأصبحوا بنعمته إخوانًا.

وكانت عبرة، أن تجمع العقيدة ما تفرق وانتثر من شَتات القوم، وأن تزيل ما تراكم في قلوبهم من ثاراتٍ وأحقاد، وتنسخ جاهليتهم المخضبة بالدماء...

وفى ظلِّ هذه العقيدة الجامعة المؤلِّفة للقلوب، وتحت لوائها المبارك الميمون، التقى الأوس والخزرج إِخوانًا فى الدين وعادوا بعد بيعة العقبة الكبرى أنصارًا للإسلام ونبيَّه عليه الصلاة والسلام، فكانوا هم الدعاة الأولين الذين حملوا نوره إلى عاصمة الشمال فى الحجاز، وهيئوها لاستقبال المهاجر العظيم عليه الصلاة والسلام.

وما يزال اليهود، حتى عصرنا هذا، يقفون عند بيعة العقبة مأُخوذين بما كان من جسيم خطرها وبُعد أُثرها.

وإِن فيهم من يعدها بدءَ التاريخ الإسلامي، ويراها أُولى بذاك من عام الهجرة التي هي في رأيهم أُنرُ للبيعة الكبري.

قال المؤرخ اليهودى «إسرائيل ولفنسون، أبو ذؤيب»:

«ومهما يكن من سَأْنِ هذه البيعة العظيمة فإنها من الحوادث ذات النتائج الخطيرة في التاريخ الإسلامي، وإني أُعتقد أنه كان من الحق على المسلمين أن يبتدئوا تاريخهم من تلك السنة، لأن قيمتها لم تكن أقل شأنًا من قيمة هجرة الرسول إلى يثرب»(١).

وما كان لليهود يومها أمل، إلا «أن يفلح زعهاء قريش في استمالة زعاء الخزرج (؟) وإلا فإنهم لابد ذاهبون للتقرب من بعض زعاء اليهود ليعملوا على إحباط أعمال المسلمين في المدينة»!(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱-۲) تاريخ اليهود في جزيرة العرب: ١٠٩.

تلاحقت الأحداث بعد بيعة العقبة الكبرى.

أضاغت قريس ما بقى من رشدها، فصبَّت على المسلمين مُمَا من الأذى والاضطهاد... والتقطت يهود أنفاسها، أملًا في أن تشتعل نار الحرب فتأكل الجمعين من أهل مكة.

لكنهم فوجئوا بتدفق المهاجرين من مسلمي مكة نحو ينرب، بتوجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث نزلوا على الأنصار إخوانهم في الدين، بمأمن من قريس.

وأمست دور المهاجرين في مكة، موحسة خلاء.

لم يبق منهم في أُم القرى، غير من حُبِس أَو فُتن، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحباه الصديق أبو بكر، وعلى بن أبي طالب(١).

وتوقعت قريش أن يلحقوا بالمسلمين في دار الهجرة، فهل تدع الأمر يفلت من يدها بعد ثلات عشرة سنة من الصراع المرير المنهك؟

لابد من ضربة باترة، تحسم الأمر كله.

وقد حاولتُها قريش، في جنون غيظها وقهرها.

نقل كُتاب السيرة ومؤرخو الإسلام، أن قريشًا «لما رأت أن محمدًا، على قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا بيترب دارًا وأصابوا منهم منعة، فحَذِروا خروج الرسول إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا في دار الندوة – وهي دار جدهم قصى بن كلاب، حيث كانت قريش لا تقضى أمرًا إلا فيها – يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر مجمد، عليه الصلاة والسلام، حين خافوه.

«قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجلَ قد كان من أمره ما فد رأيتم، فإنا والله ما نأمنه على الونوب علينا فيمن اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيًا».

وتعددت مقترحاتهم، طائشة هوجاءً. حتى قال أبو جهل بن هشام: «والله إِن لى رأْيا ما أراكم وقعتم عليه بعدُ».

<sup>(</sup>١) السيرة: ١١١/٢ وتاريخ الطبرى: ٢٤٢/٢.

سألوه: «وما هو يا أبا الحكم؟».

قال: «أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى سُابًا جليدًا نسيبًا فينا، نم نعطى كل فتى منهم سيفًا صارمًا فيعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومِهم جميعًا، فرضُوا منا بالعقل فعقلناه لهم» - يعنى الدية (١).

وانصرفوا وهم مجمعون على هذا الرأْى المخبول، وحددوا ليلتهم لذلك موعدًا. وفي تلك الليلة، خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام ناجيًا إلى دار هجرته...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة: ١٢٥٢ وتاريخ الطبري. ٢٤٣٢ وفيهما أساء من حضروا الندوة من طواغيب قريش.



# (٤) مع المصطفى ﷺ فى دار هجرته

- هجرة... وتاريخ .
- أبعاد الموقف في ميدان الصراع.
  - 🗆 موادعة يهود.
- 🗆 تحويل القبلة إلى المسجد الحرام.
- 🗆 نذر الصدام مع مشركي قريش.
- □ ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾.
  - يوم بدر، وموازين القوى.
- درس من أحد ورسالة من شهيد.
  - الإسلام في الجبهات الثلاث.
    - □ في الجبهة اليهودية
    - □ مع الوثنية القرشية
      - 🛘 في جبهة المنافقين.

١ - في الجبهة اليهودية من أول الهجرة إلى خيبر. الأحزاب وبنو قريظة.

حديث الإفك.

الله أكبرَ، خربت خيبر.

٢ - في الجبهة القرشية: من هدنة الحديبية حتى الفتح ويوم حنين.

هدنة الحديبية وبيعة

الرضوان. قد أُجَرْنَا مَنْ أجارت.

تجربة «مؤتة» ولقاء الروم.

المسير إلى مكة.

الفتح. ﴿ وَيُوم حُنَيْنَ إذ أعجبتكم كثرتُكم ﴿

٣ - المنافقون... والفاضحة.

# هجرة... وتاريخ

﴿ اللهُ إِذَ أَخْرَجُهُ الَّذِينَ كَعَنُوا فَانَ الْفَنْبُولِ هُمَّا فِي الْفَكُورِ اللهُ الْفَكُورِ اللهُ الْفَكُورِ اللهُ الْفَكُورِ اللهُ الْفَكُورِ اللهُ الل

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

في السنة الثالثة عشرة للمبعث، كانت الهجرة التاريخية التي اختارها، بعد، ثاني الخلفاءِ الراشدين «عمر بن الخطاب» رضى الله عنه، بداية للتقويم الإسلامي.

تقديرا لجلال الحدثِ الذي كان منطلَق تحوُّل طاسم وخطير، في تاريخ الإسلام. وعلى امتداد الزمان، يحتفل المسلمون حيتها كانوا، بمستهل عام الهجرة، دون أن يفوتهم لمحُ ما كان لها من أثر بعيد في حركة سير الدعوة الإسلامية، ودون أن يُخطئهم إدراكُ ما أعقب تلك الهجرة التاريخية من تغير في موازين القُوى بين حزبِ الله، وبين الوننية الباغية من فريس.

وإن فاتهم، أو فات كثيرًا منهم، وعمُّ حركة التحول ذاتها، وأعوزهم فهمُ التفسير التاريخي لتلك الهجرة الفاصلة بين أخطر المرحلتين من عصر المبعث.

ولقد مضى عليها أكثر من أَلفٍ وأربعمائة سنة، كلما بدأت السنة القمرية بهلال المحرم، تحركت أقلام تحيى الذكرى الخالدة، وشُدَّتُ أبصار وقلوب إلى خطوات المهاجر العظيم ما بين مكة وينرب، منذ خرج على من بيته في مكة ذات نهار - وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصى مداها،

بعد نلان عشرة سنة من المبعث - فاتجه إلى بيت صاحبه الصديق أبى بكر، وأُسرَّ إليه أَن اللَّه تعالى قد أَذِن له في الحروج والهجرة.

هتف الصديق: «الصحبة يا رسول الله.. الصحبة».

وبدأ التأهب لرحيل عاجل:

بعث أبو بكر يدعو «عبد الله بن أُريقيط» وكان دليلًا ثقةً، خبيرًا بمجاهل الطريق، فدفع إليه براحلتين يرعاهما لميعاد موقوت.

ودعا المصطفى على ابن عمه «على بن أبي طالب» فاستخلفه بمكة ليؤدى عنه ودائع كانت للناس.

ثم لما حانت ساعة الرحيل، وقف ﷺ على مرتَفع هناك ببيت صاحبه، فرنا إلى البيت العتيق طويلًا، ثم أُشرف على أُم القرى فاستوعبها بنظرة حزينة وقال مودعا:

«واللّهِ إِنك لَاحَبُّ أَرض الله إِلى الله، وإِنك لَاحَبُّ أَرض اللّهِ إِلَى ولولا أَن أَهلَك أَخرجونى منك ما خرجت».

وتسلل الصاحبان من خوخة في ظهر الدار، فأُخذا طريقها إلى غارٍ يعرفانه في جبل نورٍ بأسفل مكة، فأقاما فيه ينتظران ما يكون من أُصداء الرحيل.

وجاءَ اليوم التالى يحمل إليهما فى الغار، الأنباءَ عن خروج نفر من طواغيت قريش لمطاردة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفى الخبر أنهم بلغوا غارَ ثورٍ فتلبثوا عنده وهموا بأن يدخلوه، لولا أن صدهم عنه نسيج عنكبوت على مدخله، وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه (١١).

قال الصديق للمصطفى عَلَيْهُ:

«لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا».

فكان جوابه، ﷺ:

«لا تحزن إن الله معنا».

\* \* \*

وفى هدأة المساء من الليلة الثالتة لمقامها فى الغار، جاءَ الدليل يسوق الراحلتين حذِرا، فأناخ قريبًا من فتحته. وخرج المصطفى وصاحبه. وجاءَت أسهاءُ بنت أبى بكر بطعام لهما، فلما أعوزها

<sup>(</sup>١) تفصيل الهجرة، في الجزء الناني من: السيرة الهشامية، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الطبري.

عِصامٌ تَشد به الزاد إلى الرحل، حلَّت نطاقها فشقَّته نصفين، علقت الزاد بأحدهما وانتطقت بالسقِّ الآخر.

وسرى الركبُ في تلك الليلة التاريخية، آخذا طريق الجنوب من أُسفل مكذ، وكان غيرَ مطروق.

وودَّعتهما «أُسماءُ» ذات النطاقين، نم تلبثت تُتبعهما بصرها وقلبها حتى أُبعدا، فعادت إلى بيت أُبيها مستخفية حذِرة، وهي توجس خيفة من المطاردين.

ولم تمض لحظات حتى فوجئت بطرقات عنيفة نُلح على باب الدار، وإذا نفر من فريش، فيهم أبو جهل بن هشام، يسألونها في غلظة:

«أَين أَبوك يا بنت أَبى بكر؟»

أَجابت: «لا أُدرى واللهِ أَين أَبي».

وما كذبت، فقد كان آخر عهدها بأبيها مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، منطلقين من الغار إلى حيث لا تدرى أين بلغ بها المسرى في مجاهل الفلاة.

وفجأة، بغتتها لطمة فاحشة على خدِّها، من يد أبي جهل، طرحت قرطها.

وانصرف بمن معه، يتهددون ويتوعدون.

## \* \* \*

ومضت أيام وليال لم يكن لمكة فيها شاغل، غير تلك المطاردة العنيفة، تعدو فيها قريش وراءَ مُهاجر أُعزل إلا من إيمانه.

وتضاربت الأنباءُ في الطريق التي أخذها -، حتى جاءَ الخبر من يترب أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ دار هجرته آمنا.

ووعت أذن الزمان ما لا نزال نردده في كل عيدٍ للهجرة، من هتاف المدينة ترحيبًا بالمهاجر العظيم على وما وجد في دار هجرته من مأمن ونصر...

## \* \* \*

وفى واقع التاريخ أن الهجرة لم تُنهِ الجولة الفاصلة بين الإسلام والذين تصدوا له بالعداوة والكيد والحرب.

وإنما كانت بدايةً لهذه الجولة الفاصلة،

بقدر ما كانت أُنرًا لما سبقها من أحداث، وتحركًا إلى موقع جديد، بعد جولة مريرة وطويلة، في البلد العتيق.

فإذا كان في الناس من يتصورون أن منافذَ الخطر قد سُدَّت بمجرد انتقال المصطفى من دار مبعته، وأن الإسلام صار بمأمن من كيد أعدائه بمجرد أن تلفاه الأنصار في دار هجرته، فالذي يعرفه الواقع التاريخي أن الصدام المسلح بين الإسلام والوثنية القرشية لم يبدأ إلا بعد الهجرة، وبدأ معه في الوقت نفسه، نضال نباق بالغ الصعوبة والحرج، مع عصابات يهود الني تصدت للإسلام بعد الهجرة، بكل ما تملك من أسلحه خبيثة ماكرة.

والذى تعرفه السيرة النبوية، أن النبى على والذين آمنوا معه من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم، واجهوا مع الهجرة مرحلة خطرة معقدة، كان عليهم فيها أن يخوضوا حربًا في أكثر من جبهة، وأن يستبسلوا في الجهاد تحت لواء عقيدتهم من حيث يأتيها الخطر: من مواقع مكشوفة سافرة، وأخرى خفية ماكرة.

## \* \* \*

والتحول التاريخي لموقع المعركة، لا يمكن فهمه على الوجه السائع الذي يحسب أن الهجرة عزلت مكة عن مسرح الأحدات.

بل تظل مكة فى صميم الصراع الدائر مهما ينتقل موقعه إلى شمال الحجاز. ويظل البيت العتيق مهوى أُفئدة المهاجرين والأنصار فى دار الهجرة، كها كان مثابة حج العرب من قديم العصور والآباد.

وفي مكة كان مهد المصطفى ومبعنه.

وفيها مستقر الوثنية العربية من قديم موغل في القدم، ولم تكن الأرستقراطية القرشية التي ورثب وظائف السرف الدينية في أم القرى وحققت بها نفوذها وسلطانها، مستعدة لأن تتخلى عن نضالها للإبقاء على الأوضاع الموروثة والأعراف الراسخة، والدفاع عن دين الأسلاف. وما تجنبت الصدام المسلح مع الإسلام في مكة، إلا رعاية لما للبلد العتيق من حرمة جعلته معبد القبائل العربية ومركز مواسمها التجارية.

كان فى حسابها أن تواجه الخطر بالمفاوضة والمساومة، ثم بالإلحاح فى إيذاء المسلمين وتعذيب المستضعفين منهم، وتحذير كل وافد إلى مكة فى الموسم، من الإصغاء إلى ما يتلو محمد - عليه من كتاب الإسلام.

نم كان الحصار المنهك وسيلة أُخرى من وسائلهم في مقاومة الدعوة، والترصد لمن يحاول الهجرة من المسلمين، ومطاردتهم حينها ذهبوا.

حتى كان عام الحزن، إيذانا بحتمية التماس منفذ من الأسوار التى سدَّت الطريق. أحس المصطفى بموت زوجه السيدة خديجة وعمه أبي طالب، فراغ مكانها في دنباه، إحساسًا سديد الوطأة، حتى لتقول إحدى الصحابيات «خولة بنن حكيم السلمية» رضى الله عنها: «يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خُلة لفقد خديجة».

وبقل عليه نبعور بالغربة، في بلده وبين أهله وعشيرته.

لكن بيعة العقبة الكبرى هي التي وجهت مؤشر الأحداث نحو ينرب، دون أن تنأى بمكة عن مكانها في مركز النقل لمصبر التحول...

## \* \* \*

احتسدت يترب في انتظار المهاجر العظيم الذي لم يكن هناك أدنى سك في وجهته، برغم ما ذاع من توغل المطاردين في طريق مكة إلى ينرب، دون أن يظفروا بأنر منه. اليهود أرسلوا راصدهم يرقب مقدم النبي المهاجر، فأخذ مكانه على مشارف يترب. وغير بعيد منه كان المهاجرون والأنصار من أوس وخزرج، يخرجون كل صباح بعد الصلاة إلى ظاهر المدينة، فيا يزالون ينتظرون حتى تغلبهم الشمس على الظلال فيعودوا إلى دورهم. واليهودي قائم هناك في مرصده لا يريم.

وإذ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم بعد أن لم يبق ظل، سمعوا اليهودى يصرخ بأعلى صوته: «يا بنى قيلة، هذا جدكم قد جاءً».

وسرت البشرى في أُنحاءِ دار الهجرة، فتعالى الهتاف من الأحياءِ العربية يشق أُجواز الفضاءِ ترحيبًا بالمهاجر العظيم...

## \* \* \*

صرخة اليهودى المعلنة بأعلى الصوت، عن وصول المصطفى إلى دار هجرته، زلزلت الأرض تحت بهود فى مستعمراتهم الناسبة فى شمال الحجاز: من حى بنى قينقاع فى قلب يترب، إلى قريظه وخيبر وفدك وتياء ووادى القرى.

ورجَّ صداها حصون الأبلق والوطيح والسلالم وناعم والقموص، وعشرات غيرها من

الحصون المنيعة والآطام العازلة التي «أقاموها على رءُوس الجبال والقلاع ليتحصنوا بها وقت الخطر (١).

وبدأً من اليوم الأول للهجرة، تأهبهم لدورهم الخبيث في مقاومة الإسلام. وقبل أن نمضى مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في دار هجرته، نقف عند نقطة التحول لنتدبر منطقه ونلمح أبعاده، دون إيغال فيها...

## \* \* \*

لم تكن الهجرة الأولى إلى الحبشة، ضنًا بحياة ذلك الرهط من المسلمين الأولين، وإنما كانت هجرة في سبيل العقيدة بذلًا واحتمالًا، وسلاحًا شهروه في وجه الوتنية الغاشمة، لتدرك مدى ما يطيق المؤمنون احتماله من التضحية والبذل في سبيل ما آمنوا به.

وأما الهجرة التاريخية إلى ينرب، فلم تكن بذلًا واحتمالًا فحسب، بل كانت كذلك تحركًا إلى موقع خطير على حافة الحرب، فقد أذن الله في القتال للمسلمين الذين أوذوا وظلموا وأُخرجوا در درا هم عن حن إلا أن يقولوا ربُّنا الله.

وكان الإذن بالقتال، من حيث لم تتوقع قريش أو تحتسب. وقد مضى على المبعث بضع عشرة سنة ونبى الإسلام يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، ويواجه جبروت الموننية بكلمات من وحى ربه، كانت على المدى الطويل سلاحه الذي يشهره في وجه الوثنية.

وقد أمنت قريش جانب المسلمين فيها تحرص عليه من تجنب الحرب فى البلد الحرام، فلم يخطر لها على بال، أن نبى الإسلام يمكن أن يخوض بالقلة العزلاء من صحابته، معركة حربية مع الوننية المعتزة بما لها من سلطان، مع قوة باطشة من العدد والسلاح.

من هنا أنكر سمعُهم آياتِ الإِذن للمسلمين في القتال، وأقبل بعضهم على بعض يتساءَلون: أو يريد محمد أن يفرض عقيدته بالسيف؟ كأنه لم يتلُ من قبل، من كلمات ربه: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾.

﴿ فَإِن أَعْرَضُوا فَمَا أُرْسَلْنَاكُ عَلَيْهِم حَفَيْظًا، إِنْ عَلَيْكِ إِلَّا البَّلاعُ ﴾.

﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنَ فَي الْأَرْضَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، أَفَأَنتُ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مؤمنين﴾ ؟

<sup>(</sup>۱) السيرة: ۱۳۷۲، وتاريخ الطبرى ۲٤۸۲. ووفاء الوفا للسمهودى: ۲٤٤١ - وقابل عليها ما في (تاريخ اليهود في جزيرة العرب) لإسرائيل ولڤنسون: ۱۵۷، ۱۱۱.

وفى أُخذة المباغتة، فاتهم أن يدركوا مغزى الإذن للمسلمين فى القتال: دفاعًا عن دينهم، وتقرير المبدأ الإسلام فى حرية العقيدة، ودفاعا عن حرمات لايحل أن تنتهك، وانتصارًا للذين أُوذوا وأُخرجوا من ديارهم بغير حق «إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّهَ».

وإلزامًا بتكليف الجهاد في سبيل الحق والخير، في مواجهة الحسد الكاثر والقوى الباغية:

﴿ أَذِنَ لِلّذِينَ يُقِتَ لَكُونَ إِنَّهُ مُعْلِمُوْ أَوَانَ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَمُ اللّهَ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَمَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

(صدق الله العظيم)

وهذه هى الجبهة الأولى التى كان على الإسلام أن يخوض معركته فيها إتر الهجرة. ضد الوثنية القرشية الباغية التى وعَتْ منطقَ الهجرة أتم الوعى، فانكفأت بعد خيبة المطاردة الشرسة، تعبىء قواها استعداجًدالصدام. دون أن يتصور أحد من الفريقين أن الهجرة كانت نهاية مريحة للجولة المكية التى استغرقت ثلاث عشرة سنة، أجهدت المسلمين أذى وفتنة

واضطهادًا ومقاطعة وحصارًا، بقدر ما أُجهدت قريشًا وأُرقت لياليها واستنفدت كل ما لديها من وسائل.

وهل كانت قريش بحيت تغمض عينها وتنام، وقد أُعجزها، بكل عُتوها وجبروتها أَن تنال من دعوة أَذلت كبرياءَها وسفَّهت أُحلامها وحقرت آلهتها؟.

أو كانت بحين تأمن على وجودها الجاهلى ودينها الموروت، وهذا النبى المهاجر قد أخذ موقعه الجديد في عاصمة الشمال، يهدد طريقها التجارية إلى الشام، مصمًا على أن ينسخ برسالته دين قومه ويَدُكَّ صروح وننيتهم، ومعه رجال مؤمنون استروا الآخرة بالدنيا، فهم يرون الموت في سبيل عفيدتهم سهادة وحياة وانتصارًا ؟

هیهات هیهات...

ولو تُرك القطا ليلا لنام!

\* \* \*

على أن هذه الجبهة لم تكن أخطر ولا أضرى من جبهة تانية كانت تنتظر الإسلام في دار هجرته.

يهود كانوا هناك، يرصدون مجرى الأحدات فى ذعر وقلق: لقد لبثوا طوال العهد المكى يتعلقون بالأمل فى أن ينهك الصراع أهل مكة، مسلمين ومشركين، فيخلو ليهود الطريق إلى أم القرى، وفيها أسواق العرب التجارية الكبرى: عكاظ ومجنة وذو المجاز...

لكن بيعة العقبة الكبرى خيبت هذا الرجاء، كما خيبت الهجرةُ أُملَهم في أن يبقى الإِسلام محصورًا في البلد العتيق، بعيدًا عن شمال الحجاز.

ولم يبق لهم إلا أن يتربصوا بالإسلام ويكيدوا له، بكل ما وسعهم من خبث وشر ودها...

\* \* \*

ثم كانت هناك جبهة ثالثة من المنافقين الذين ابتـلى بهم الإسلام في دار هجـرته، ولقى المصطفى ﷺ من عنتهم ونفاقهم وتخاذلهم، أُسد مما لقى من طواغيت المشركين.

وكان رأس المنافقين في المدينة: عبدالله بن أبيّ ابن سلول، مولى يهود وحليف السيطان.

ذلك هو منطق الهجرة: بذلًا واحتمالًا واستبسالًا، وتحركًا إلى موقع جديد خاض فيه المسلمون معركتهم في الجبهات الثلاث، جهادًا بالنفس والمال، حتى جاءَ نصر الله والفتح...

استحدثت «يىرب» بهجرة المصطفى إليها، اسها إسلاميًّا جديدًا هو «المدينة المنورة»: مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وكان وصوله إليها قبيلَ الظهر من يوم الاثنبن، وقد مضت اننتا عشرة ليلة من شهر ربيع الله الله الله عشرة للمبعث.

وأقام في «قُباءَ» بظاهرِ المدينة، في بني عمرو بن عوف، أيام الاتنين والثلاثاءِ والأربعاءِ والخميس، أسس فيها بقُياءَ أُول مسجد في الإسلام.

ثم ركب ناقته «القصواءَ» يومَ الجمعة، وسط حشد من المهاجرين والأنصار، فأدركنه صلاة الجمعة في حيّ بني عوف بن سالم، فصلّ بالصحابة أوَّل جمعة بالمدينه المنورة.

وأَرخى العنان لناقته وهي تشق أُمواج الـزحام، ولم يَـدرِ أُحدٌ يـومَها أَين يكـون منزلُ المصطفى ﷺ، وكل بيوت المدبنة مفتوحة له ترحب به، وإن لم يكن له ﷺ دارٌ هناك.

وبدا الموقف صعبًا:

كلما مرَّ عليه الصلاة والسلام بحيٍّ من أحياءَ الأنصار بادر إليه الرجال يسألونه سرف النزول فيهم، وهو عليه الصلاة والسلام يتحرج من إيبار حيٍّ على آخر أو دار على دار، فيقول معتذرًا شاكرًا:

«خَلُّوا سبيل ناقتي».

حتى إذا مرَّ بحيِّ بنى عدى بن النجار، توقعوا أن يكون لهم من خئولتهم لاَّ بيه عبدالله بن عبدالله عبدالل

هتفوا: ‹‹يا رسول الله، هلمَّ إلى أخوالك، إلى العَدِد والعُدَّة والمُنعة».

وتلبث عليه الصلاة والسلام برهة َ يَلاً عينيه من هذا الحي، ويسترجع ذكريات رحلته الأولى إلى يترب، حين جاءَت به أُمه «آمنة بنت وهب» من مكة وهو في السادسة من عمره، لتُزيره قبرَ أبيه الثاوى هناك.

ونخطًى بصرُه الجموع الزاخرة التي حفَّت بركابه، وتعلق بطيفِ أُمه، مائلًا شاخصًا لا يغيب. ومع الذكريات، طوي سبعة وأربعين عامًا من عمره، ليجد نفسه غلامًا غض الصبا، يعود مع أمه في رحلة الإياب إلى أم القرى، ومعها «بركةً أم أين» فها فطعوا بعض مراحل الطريق حتى

وَعِكت أُمه، نم أُسلمت الروح بين يديه في بقعة موحسة من الفلاة، بين يثرب ومكة.

وحملت «بَركة» جمان «آمنه» إلى قرية الأبواءِ فدفنوها هناك.

واستأَّنف الرحلة إلى مكة واجمًا صامتًا محزونًا مضاعَفَ اليتم.

ومن وراء عشرات سنين أتاه صدى من حشرجة الاحتضار التي روَّعته في الفلاة، مختلطة بهتاف الترحيب وأناشيد الاستقبال.

وبنو النجار يكررون دعوته:

«هلم إلى أخوالك...».

قال وما يزال يملأ عينيه من ساحة الحيِّ التي كانت ملعبَ حداتته أيامًا، مع لداتِه من صبية بني النجار:

«خلُّوا سبيل ناقتي».

إِلَى أَين إِذَنْ ؟

إلى حيت تمضى به ناقته القصواءُ.

وفد خطتْ وئيدًا تشق الزحام حتى توقفت غيرَ بعيد، وبركتْ في مربد هناك لسهل ٍ وسهيل، ابنى عمر و....

فحطُّ المهاجرُ رحلَه، وقام يصلى...

\* \* \*

على ساحة المربد الذي بركت فيه «القصواءُ» حين دخل المصطفى دار هجرته،

أُمَر عليه الصلاه والسلام أن يُبنى هناك مسجدُه، تانى الحرَمين ومزارُ المسلمين على مر السنين والدهور.

وتنافس المهاجرون والأنصار في بنائه بما تيسر من مواد البناءِ: اللبِن والجـريد والليف، وبعض ِ الحجارة والخنب.

والمصطفى ﷺ معهم، يشارك ويوجه ويعين.

وقد يمد يده فينفض الغبار عن لحى بعض صحابته، داعيًا للمهاجرين منهم والأنصار، فيرددون دعاءَه مرتجزين:

> لا عيش إلا عيشُ الآخره اللهم ارحم الأنصار والمهاجره

ولم يستغرق البناءُ أكثر من أيام معدودات. ومن حول المسجد بُنيت تسع حجرات تفتح على ساحته، لتكون دار المصطفى المهاجر.

وكان مبنى المسجد والحجرات متواضعًا: بعضه من حجارة مرصوصة، وبعضه من جريد يُعسكه الطين. والسقف كله من جريد.

ذكره سبط المصطفى عليه الصلاة والسلام: «الحسنُ بن على بن أبي طالب» فقال: «كنت أدخل بيوت النبي على وأنا غلام مراهق، فأنال السقف بيدى».

وشُدَّتْ خَشَبات بالليف، فكانت سريرًا لمن اصطفاه الله تعالى خاتمًا لرسله الأنبياء.

## \* \* \*

وغير بعيد من المدينة والحجاز، كانت قصور الحكام والأمراء والأغنياء، في الحبرة وغسان واليمن، وفي فارس ومصر والحبشة، تعلو سامقة شامخة، ساطعة ببريق البذخ والنرف، فتخطف أبصار الدنيا عن ذلك المبنى المتواضع الذي لم يلبت سنا جلاله أن كسف كل ما عرفت الدنيا من قصور لكسرى وقيصر وفرعون، أو نجاشي وملك وإمبراطور...

وفى الأحياء اليهودية الناشبة فى المدينة وما حولها من مستعمراتهم شمالى الحجاز، دورً مسيدة وحصون منيعة، تطل على المبنى المتواضع لنبى الإسلام، فيبدو لها فقيرًا أسد الفقر. ويلتقط أهلها ما يتلو المصطفى من كلمات ربه فى الحن على الإنفاق فى سبيل الخير، قرضًا لله تعالى، فتذيع قالتُهم الفاحشة:

«إنَّ اللَّهُ فقر ونحنُ أغنياء»!

\* \* \*

فى تلك الأيام الأولى بدار الهجرة، نزل المصطفى على بدارِ صاحبه «أبى أيوب الأنصارى» ريثها تم بناءُ المسجد والحجرات حوله.

وأما صحابته المهاجرون، فنزلوا على الأنصار من الأوس والخزرج، وقد آخى على بينهم. واختار على ابن عمه «على بن أبى طالب» فجعله أخاه.

وهكذا ذهب كل أنصارى بأَخ له من المهاجرين، وذهب على بن أبى طالب بالمصطفى أُخًا. ودُوِّن عهد المواخاة في كتاب النبي عَلَيْهِ إلى أهل المدينة، مقدمَه إليها.

وأغلقت دور المهاجرين بمكة.

وتُركت مهجورة موحشة خلاء...

## \* \* \*

بعد أن تم بناءً بيت المصطفى في دار هجرته، بدت الحاجة إلى زوج تملأً هذا البيت، وتهيئ للمصطفى سكنًا وراحة، فيها يواجه من أُعباء الرسالة في مرحلتها الحرجة الصعبة.

وكانت «عائشة بنت أبى بكر» قد لحقت بأبيها فى المدينة مهاجرة. وقبل الهجرة بثلان سنين، كان المصطفى على قد عقد عليها بكة، نم تمهل لم ينقلها إلى بيته هناك، إذ كانت ظروفهها كليها، لا تعين على التعجيل بإتمام الزواج.

وقد سبقتها إلى بيت المصطفى فى المدينة، أم المؤمنين «سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس» التى مات عنها زوجها «السكران بن عمرو» إثر عودتها من هجرة الحبشة، فأشفق عليها المصطفى عليها المصطفى عليها المصطفى عليها المصطفى عليها المصطفى عليها المصطفى المصط

<sup>(</sup>١) تراجم أمهات المؤمنين رضى الله عنهن مفصلة فى (طبفات الصحابة) ومعها كتابى (نساء النبى ﷺ) (طبعاب دار المعارف).

وقنعت «سودة» بحظها من زوجها المصطفى ﷺ: من بر ورحمة، ورعايه وسكن. وأرضاها كلَّ الرضى أن يشرفها النبى عليه الصلاة والسلام فيُدخلها بيته أُمَّا للمؤمنين. وبقيت حياة محمد ﷺ في بيته، تقتات من ذكريات الزوج الحبيبة الراحلة «خديجة بنت خويلد» التى أوحست دنياه منذ رحيلها، في عام الحزن، بعد أنس عشرة هنيئة امتدت خمسًا وعشرين سنة، لم تشاركها فيها زوج أخرى في ببت زوجها، أو في قلبه ودنياه...

وتهيأ مجتمع المدينة ليزف إلى محمد عليه، عروسه الصبيه الملبحة الذكية «عائسة بنت أبي بكر» وتعلق بها الأمل أن تملأ في بيته وقلبه، ذلك الفراغ الموحش الذي تركته أم المؤمنين الأولى. وتم حفل العرس متواضعًا غاية التواضع:

مضى محمد، ﷺ، إلى منزل صهره الصديق، فجاءَت «أُم رومان: زوج أَبى بكر» بابنتها العروس بعد أَن سوَّت شعرها وغسلت وجهها وطيَّبتها، وقدمتها إلى زوجها المصطفى ﷺ وهى تدعو الله أَن يبارك له فيها ويبارك لها فيه.

ولم تُنحر جَزور ولا ذُبحت شاة، بل كان طعام العرس جفنةً من طعام، هدية من «سعد بن عبادة الخزرجى الأنصارى» وقدحًا من لبن، شرب المصطفى على الله عدمه إلى عروسه فشربت منه.

ونقلها إلى بيتها الجديد، وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات المتواضعة التى شيدت حول المسجد النبوى من اللبن والجريد. وأثاته فراش من أدم حسوه ليف، ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير، وفي مدخل الحجرة، أُسدِل على فتحة الباب ستار من وبر وسعر... وفي هذا البيت المتواضع، بدأت «عائشة» حياتها الزوجية الحافلة، وشغلت مكانها المرموق في

ولم يكن وجود «سودة» على مقربة منها، في بيت الزوج الذي أُحبته عائسة بقلبها البكر ووجدانها المرهف وعاطفتها المتوهجة، يشغل بالها في كثير أو قليل، فها غاب عنها أن ليس لسودة في قلب زوجها مكان ١.

حياة الرسول والإسلام.

وإنما الذى كان يشغل عائشة، هو ذلك الحب العميق الذى حظيت به «خديجة» قبلها من الزوج المصطفى ﷺ، وتلك الذكرى الحية لمن استأترت بكل عواطفه ربع قرن من الزمان. والزوج الحبيب يروض عائشة على أن ترضى منه بحظوتها لديه، ومنزلتها في قلبه وفي حباته.

هل كانت «عائشة» طفلة، كما يحلو لبعض المستشرقين أن ينعتوها، وهم يقيسون نضج المرأة في المجتمع العربي في عصرنا؟.

الذي يعرفه تاريخنا، هو أن عائسة في صباها الغض وأنوثتها الذكية، بدأت من اليوم الأول لحياتها الزوجية، تحقق وجودها في بيتها الجديد وتعى دورها الفذ في حياة زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتفرض شخصيتها على المجتمع المدنى، ثم على التاريخ الإسلامي الذي عرف لها أعمق الأثر في الحياة الفقهية والسياسية والاجتماعية للأمة الإسلامية...

\* \* \*

هل نسى المهاجرون وطنهم الأول في البلد العتيق، مهد مولدهم ومغني صباهم ومثوى آبائهم من قديم الزمان؟.

هل انقطع ما بينهم وبين أُم القرى، وطووا ما كان لهم فيها من ذكريات؟.

كلا! بل بقيت مكة مهوى أفندتهم مئلها هي مهوى أفندة الأنصار وسائر العرب.

وما كان الفراق سهلًا، ولا كان في المهاجرين من ودَّعها إلا وقلبُه مثقل بالشجن. وكأُنما كان المصطفى ﷺ يعبر عما يجدون، حين وقف ساعة خروجه للهجرة يستوعب مكة بنظرة حزينة ويقول مودعا:

«والله إنك لأحبُّ أرض الله إلى الله، وإنك لأحبُّ أرض الله إلىَّ، ولولا أَن أَهلك أَخرجونى منك ما خرجت».

ورغم ما حفلت به الأيام الأولى في دار الهجرة، من مراسم الترحيب والإخاء وشواغل التنظيم للمجتمع الإسلامي الجديد، كانت وطأة الحنين ترهق أكترهم فترهف حساسيتهم لتغير المناخ!

张 张 张

وأُلَمَّ بكثير منهم سقم، وأُجهدتهم الحمى، وفي هـذيان الحمى كـان المطوىٌ من أُسـواقهم ومكبوت حنينهم، يتنفس مُفلِتا من أعماق أُفئدتهم، إلى أُلسنتهم.

تتحدث أم المؤمنين السيدة «عائشة بنت أبى بكر» رضى الله عنها عن أول عهدهم بالمدينة لتقول:

«كان أُبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال، في بيت واحد.

فأصابتهم الحمى فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يُضرَب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، فدنوت من أبي فقلت له:

- كيف تجدك يا أبتِ؟.

فردَّ مرتجزًا:

كل امرئ مُصَبِّحٌ في أُهلِهِ والموتُ أُدنى من شِراكِ نعلِهِ

فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول.

ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت له:

- كيف تجدك يا عامر ؟ فردَّ منشدا:

لقد وجدتُ الموتَ قبل ذَوْقِهِ إِن الجبانَ حتفُه من فوقِهِ

قلت: والله ما يدري عامر ما يقول...

وكان بلال إِذَا تركتُه الحمى، اضطجع بفناء البين تم رفع عقيرته، يذكر مكة وربوعها:
أَلا ليت شعسرى همل أَبيتنَّ لميلةً بِفَحِقْ وحمولى إِذْخَرُ وجمليلُ وهمل أَرِدُنْ يموما مميماه مِجَمَعةً وهمل تبعدُونْ لى شامعةً وطفيملُ

فذكرتُ لرسول الله ﷺ ما سمعت منهم فقلت:

- إنهم ليَهذون وما يعقلون من شدة الحمي.

فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:

«اللهم حبِّب إلينا المدينة كما حببتَ إلينا مكة أو أسدَّ»(١١).

\* \* \*

ويح المشركين من أهل مكة، ضلوا وظلموا، واشتطوا في عُتوهم وعنادهم وبغيهم، وأسرفوا على من أسلموا منهم.

وبقيت مكة مهوى الأفئدة:

لم يسلُّ عنها مَن هاجروا منها بدبنهم، ولم يغض من شأنها عُتو الوثنية الطاغية.

وإن مكة لمهدُ النبوة ودار المبعث، ومثابة حج العرب من عهد إبراهيم وإسماعيل عليها السلام.

<sup>(</sup>١) ىنصە، عن ابن إسحاق، من السيرة النبوية روايه ابن هشام: ٢٣٣/٢ ط الحلبي.

# أبعاد الموقف في ميدان الصراع

﴿ لَنُبْلُونَ فِى أَمُوالِكُمْ وَأَفْسِكُمْ وَلَتَسَمَّعُنَّ مِنَ اللَّهِ يَنَ الْوَثُواُ الْمَسَكُمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسَكِّمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللَّالِمُ اللْمُواللَّالِمُ الللْمُوالِمُولِمُ الللْمُوالِمُ الللْم

## \* \* \*

فى حساب التاريخ أن المواجهة الأولى بين الإسلام والوبنية فى مكة، تختلف تمامًا على يواجهه فى المدينة من معركة معقدة بينه وبين أعدائه، فى ميدان ذى جبهات نلات، يلقى فيه حسود قريش فى صدام مسلح، وعصابات يهود فى أوكارهم الخطرة، وجيوب المنافقين الذين حالفوا الشيطان..

وتتداخل هذه الجبهات زمانًا ومكانًا، فيزداد الموقف تعقيدًا وصعوبةً وحرجًا، من حيث لا يستطيع المؤمنون أن يتفرغوا للجهاد في إحدى الجبهات ثم ينتقلوا إلى أخرى منها، فيكون الأمر عليهنم أخف عبئًا وأيسر مشقةً.

وكذلك يسق علينا، فيها نحاول من متابعة المسبر مع المصطفى على في دار هجرته، أن غضى مع الأحداب من موقع إلى آخر في ميدان المعركة الكبرى المعقدة، بمعزل عن غيره من الموافع. ويمكن القولُ مع ذلك إن الجبهة اليهودية بدأت تشحذ أسلحتها المسمومة لحرب الإسلام، من أول يوم للهجرة.

بينها تأخر الصدام المسلح مع الوثنية القرشية، ريثها يتحدد مجاله ما بين مكة والمدينة، ويتم الىأهب له والاحتشاد، فلم يبدأ إلا في السنة الثانية للهجرة.

وكذلك تأخر ظهور الجيوب الخطرة للمنافقين، رنبا سرى فيها سُم السيطان بطيئًا خفيًّا لم يكدٌ يُلحظ إلا بعد أن ضَرِى واستسرى، يهدد الوجود الإسلامي في أحرج المواقف.

ذلك كله مما كان يدخل في حساب التاريخ، حين بدا في ظاهر الأمر أن مكة وحدها هي مركز الخطر على الإسلام، وأن له في ينرب مأمنًا من كل خطر.

فلنمض مع الأحدات إلى حيث نرقب منطق الحرب في الجبهة اليهودية التي لم تطق الصبر على الإسلام منذ تحول إلى دار الهجرة، بل أخذت زمام المبادرة إلى الكيد له، من اليوم الأول. وقد اقتضت طبيعة الجبهة، أن يأخذ الصراع فيها جولتين.

أولاهما إثر الهجرة، بكل سلاح يهودي إلا الحرب والقتال.

والأخرى بعد بدرٍ وأُحُد والخندق، حيث فرض الوضع المواجهة بالسلاح في حرب مُعلنة. ومن الجولة الأولى، ينكشف موضع جديد للخطر، لافتًا إلى موقع في الميدان لم يكن له حساب في العهد المكي قبل الهجرة.

\* \* \*

لم يكن قد مضى على المصطفى على المصطفى الله في دار هجرته يوم وبعض يوم، حين انكمس يهود في دورهم ومجامعهم يرصدون أبعاد الموقف الطارئ، ويحسبون ألف حساب لما وراءه من تهديد لوجودهم المُعتصب هناك.

أقرب الخطر أن ألَّف ببن قلوب عرب المدينة من أوس وخزرج، وأطفأ ما أوقد يهود بينها من نار العداوة والبغضاء.

ووراءه أن ينير الإسلام بصائر العرب الأميين ويعلمهم الكتاب والحكمة، فينكسف لهم ما عقَّ يهود من الدين الموسوى وحرفوا من التوراة، وقتلوا من أنبياء، واقترفوا من جرائم وحسية أرَّقت البشرية على اختلاف الأجناس والأزمان.

من أول يوم للهجرة، بدأ قلقهم وكيدهم.

وفى بيت زعيمهم «حُييّ بن أخطبَ» كانت العصابة فى سغلٍ شاغل بهذا المهاجر الذى صرخ راصدهم معلنًا عن قدومه، فاحتشد عرب يثرب لاستقباله.

وبدا لابن أخطب أن يتسلل هو وأخوه «أبو ياسر» في غلس الفجر، ليتحققا من سخصية هذا النبى العربي، ويستوثقا من أمره في ضوء ما أعطت التوراه من ملامح النبوة.

وكانت «صفية بنت حُيني» هناك، صبية مدللة ما تزال في بيت أبيها، لم تر النبي العربي بعد. قالت بعد أن أسلمت ودخلت بيت المصطفى على، تسترجع ذكريانها عن يوم الهجرة.

«كنت أُحَبَّ ولدِ أبى إليه وإلى عمى أبى ياسر، لم ألقهما قط مع ولدهما إلا أخذانى دونه، فلها فدم رسول الله، ﷺ، المدينة، غدا عليه أبى وعَمى مغلسين ببن الفجر والصبح، فلم يرجعا حتى كانا مع غروب السمس، فأتيا متعبين ساقطين يمشيان الهوينى، فهسست إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت واحد منهما إلى، مع ما بهما من الغم.

وسمعت عمى أبا ياسر، وهو يقول لأبي:

– أهو هو؟

قال: نعم، إنه هو.

سأله عمى: أتعرفه وتُثبته؟

قال: نعم أعرفه.

وسأل عمى: فها فى نفسك منه؟ وردَّ أبي: عداوته ما بقيتُ »(١)

\* \* \*

وكأنما كانت كلمته، أول يوم للهجرة، إيذانًا بفتح جبهة جديدة، أخطر وأضرى من الجبهة المكشوفة مع المشركين من قريس.

\* \* \*

## موادعة يهود:

كان همُّ يهود، أن يوادعهم الإسلام ريثها يفيقون من صدمة الهجره، ويتدبرون وسيلة الخلاص من هذا الدين الذي لا يمكن أن يسالموه.

وتعلق أملهم فى الموادعة، بأنهم فى ظاهر أمرهم أهل كتابً وأتباع نبى مُرَسل. والفرآن فيها سمعوا من آياته، يقرر أنه مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، مقر بنبوة عيسى وموسى ويعقوب وإسحاق وإبراهيم وسائر الأنبياء لا يفرق بين أحد منهم.

وفى خبت ومسكنة، تقدموا يرحبون بالنبى المهاجر ويسألونه الموادعة والأمان، وله عليهم أن يكونوا مع أهل المدينة ضِد أي عدوان عليها من وننيي مكة.

وكان الضمان، ما ليهود في المنطقة من مستعمرات غنية وتجارة رابحة وحصون مشحونة بالأموال والسلاح، فهم أحرص الناس على سلام المدينة وأمن المنطقة.

وأعطاهم المصطفى ﷺ عهده بالموادعة والأمان على أموالهم وأنفسهم وحرية عقيدتهم، مسجَّلا في كتابه إلى أهل المدينة إثر مَفدِمَه إليها عليه الصلاة والسلام.

## ومما جاءَ فيه:

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبى ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب – المهاجرين والأنصار – ومَن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أُمة واحدة...

«وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وأن المؤمنين على من بغى منهم أو ابنغى دسيعة ظلم أو إتم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن المؤمنين أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافر ولا ينصر كافرًا على مؤمن.

<sup>(</sup>۱) السمهودي · وفاء الوفا: ۲۷۰/۱. والسيرة الهنامية: ١٦٥/١٢.

«وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس. «وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم...

«وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا بجير مشرك - من أهل المدينة وما حولها - مالاً لقريش ولا نفسًا، ولا يحول دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول. وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

«وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر، أن ينصر محدثًا ولا يؤويه(١)، وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القمة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل، وإلى محمد عليه.

«وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينُهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ – يهلك – إلا نفسه وأهل بيته.

وإِن جفنة – بطن من بني ثعلبة – كأُنفسهم...

وإِن لبنى السُطيبة منلَ ما ليهود بنى عوف، وإِن البر دون الإِتم. وإِن موالى نعلبة كأُنفسهم، وإِن بطانة يهود كأُنفسهم...

«وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على مَن حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأنم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يترب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آنم، وإنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها.

«وإنه ما كان بين أُهل هذه الصحيفة من حدَت أُو اسْتجار يُخاف فساده فإن مردَّه إلى الله عز وجل، وإلى محمد رسول الله ﷺ.

«وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

«وإِنه لا تُجار قريش ولا مَن نصرها.

<sup>(</sup>١) المحدب: من أحدب في الإسلام بدعة أو ضلالة أو فتنة.

«وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين، إلا من حارب فى الدين. على كلِّ أَناس ٍ حصتهم من جانبهم الذى قِبَلَهم.

«وإن يهود الأوس، مواليهم وأنفسهم، على مثل ِ ما لأهل ِ هذه الصحيفة مع البرِّ المحض من أُهل هذه الصحيفة.

«وإن البر دون الإِثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أُصدقِ ما فى هذه الصحيفة وأُبرِّه، وإنه لا يحول هذا الكتابُ دون ظالم وآثم. وإنه من خرج آمِنٌ ومن قعد آمِنٌ بالمدينة، إلا مَن ظلم أُو أُتم، وإن الله جارٌ لمن بَرَّ واتقى، ومحمد رسول الله ﷺ »(١).

## \* \* \*

والصحيفة وثيقة تاريخية شاهدة على استجابة نبى الإسلام على الله على الله على الله على الله على المسلمين دينهم، وأمان وحلف وجوار، وعلى احترام الإسلام حريتهم، والعقيدة، لهم دينهم والفسهم وأنفسهم ومواليهم وبطانتهم، إلا أن يأنموا ويظلموا، ويخونوا العهد فيظاهروا عدوًا على أهل المدينة من المهاجرين والأنصار.

بقدر ما هي شاهدة على أبعاد الجبهة اليهودية، ومدى تغلغلهم في يثرب.

ولم تذكر مع ذلك غير البطون الناشبة في أحياء العرب هناك، والمعدودة من مواليها. دون تعرض للمستعمرات اليهودية الناشئة في خيبر وبني النضير وبني قريظة، وتهاء وفدك ووادى القرى...

بل لم تذكر كذلك الأحياءَ الخاصة بهم في صميم المدينة، مثل حى بنى قينقاع... فلنتابع الأحداث...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام: ١٤٩/٢ وتاريخ الطبرى: السنة الأولى للهجرة، وعيون الأثر من طريق ابن اسحاق. وانظره في (كتاب الأموال لأبن عبيدالقاسم بن سلام). و(كتاب النبى صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة وموادعة يهود) كان موضوع رسالة أنجزها بإشرافي «الأستاذ خليفة المحفوظي) لدبلوم الدراسات الإسلامية العليا، من دار الحديب الحسنية بالرباط جامعة القرويين.

المدينة التي فتحت قلبها للمهاجر العظيم وبايعته على الإسلام والنصرة والبذل، كانت تتوجس السر من عصاباتت يهود التي مزقت الوجود العربي هناك قبل الإسلام.

وبنو قيلة، الأوس والخزرج، الذين فتحوا دورهم لإخوانهم المهاجرين من مكة، كانوا في ضيق بنفر من أشراف المدينة، ترددوا في الترحيب بهذه الهجرة التي غيرت الأوضاع وحولت مجرى الأحداث. ثم تابعوا قومهم على الإسلام، بعد تردد وارتياب، دون أن يدخل الإيمان في قلوبهم.

وعلى رأس المنافقين عبدُ الله بن أبيّ ابن سلول الخزرجي، حليف اليهود من يوم بعاث. لقد افتدى نفسه ومالّه بدفع رهائن اليهود إليهم، حين هجموا بعد انتصار الأوس، على دور الخزرج يذبحون وينهبون...

ومن يومها صار حليفهم الذى يدين لهم بحياته، ويجدون فيه حليفًا يسخرونه في قضاءِ مآربهم، حتى فكروا في أن يتوجوه ملكًا على يثرب، وعكف بعضُ صناعهم في حى الصاغة اليهودي، على إعداد تاج لهذا المولى الحليف.

وجاءَت الهجرة فبددت أُمله وأُملهم، وشحنت نفسه حسرة على تاجه المسلوب.

\* \* \*

ذات صباح، من الأيام الأولى للهجرة، ركب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى بيت صاحبه «سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري» رضى الله عنه يعوده من مرض ألم به.

وفى طريقه إلى بيت سعد، مرَّ بعبد الله بن أُبَىّ، فى مجلس له وحوله رجال من أُهله، فكره عليه الصلاة والسلام أن يجاوز المجلس دون أن ينزل، فنزل وسلم على القوم، ثم جلس قليلًا فتلا آيات من القرآن الكريم، وذكّر بالله وحذر، وبَشَّر وأُنذر.

وابن أُبيِّ ابن سلول، صامت واجم.

حتى إذا فرغ المصطفى مما أراد أن يقول، بادره «ابن أبى» قائلًا فى جفوة وغلظة:

- يا هذا، إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان حقًّا، فاجلس فى بيتك فمن جاءَك فحدِّته
إياه، ومن لم يأتك فلا تَعْشَه فى مجلسه بما يكره منه!

ولم يدعه الرُّنصار يتم قولته المنكرة الفاحشة، وانتفض الشاعر الرنصاري الخزرجي «عبدالله بن رواحة» رضى الله عنه يعفب على كلام ابن أبي، متحديًا:

- بلى يا رسول الله، فاغْسَنا بحديتك وائينا في مجالسنا ودورِنا وبيوتنا، فهو والله مما نُحبّ، ومما أُكرمنا الله به وهدانا له.

وغضَّ ابن أبى ابن سلول من بصره وهو يتمثل بقول «خُفاف بن نَدبة السَّلَمى»: منى ما يكن مولاك خصمَك لا تزلْ تَدلُّ ويصرعْك الدين تصارعُ وهيل ينهض البازى بغير جَناحِه وإن جُندٌ يومًا ريشه فهو واقعُ

وفام المصطفى ﷺ فتابع سيره حتى دخل على صاحبه «سعد بن عبـادة» وفي وجهه – ﷺ – ملامح ضيق لما سمع من ابن أبيّ بن سلول.

سأَّل سعد: «واُلله يا رسول الله إنى لاَّرى في وجهك سيئًا، لكأَنك سمعت سيئًا تكرهه». فأُخبره ﷺ بما كان.

وقال سعد: «يا رسول الله، ارفق به فوالله لقد جاءَنا الله بك وإِنا لننظم الخرز لُنُتَوِّجَهُ. فوالله إِنه ليرى أَنْ قد سلبتَه مُلكًا»<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية الهناميه ٢٧٧/٢.

لم يكد اليهود يطمئنون إلى موادعة نبى الإسلام إياهم، حتى عادوا إلى أوكارهم يدبرون لحرب الإسلام في معركة غير مكسوفة، يتقون بها المواجهة المعلنة.

وكان أقسى ما غاظهم من هذا الإسلام، أن أطفأ نار العداوة والبغضاء بين عرب المدينة، الأوس والخزرج، بعد أن سهرت أجيال من السلالة اليهودية على إضرامها بوقود من الدس والفتنة والتواطؤ..

فهل يمكن إيقاظ الفتنة بين الأوس والخزرج، وإهاجةُ الشر بينهم بعد أن حسمه الإسلام ونسخ ناراتٍ لهم وأحقادًا تراكمت على مدى خمسة فرون قبل المبعث؟

لا بأس من المحاوله، على أن تبدو حادنًا فرديًّا عارضًا، لا يحمل اليهود إنمه.

روى ابن إسحاق والطبرى، في أحداث السنة الأولى للهجرة:

«مرَّ شاس بن قيس -وكان شيخًا عظيم الكفر، شديد الضغن على المسلمين والحسد لهم-على نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، من الأوس والخزرج، في مجلس قد جمعهم يتحدتون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذاتِ بينهم على الإسلام، بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية. فقال، يحدث نفسه أو قومه:

قد اجتمع مَلاً بنى قُيْلةً بهذه البلاد، وما لنا إذا اجتمع أمرهم من قرار!

ثم أمر فتي شابا من يهود كان معه، فقال:

- اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله من حروب بينهم، وأنسدهم بعض ما تقاولوا فيه من أشعار».

ففعل الساب اليهودي ما أمره به شيخه، فتكلم القومُ عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا، حتى تواثب رجلان من الحيين وقال أحدهما لصاحبه:

- إن سئتم رددناها الآن جذعة.

فغضب الفريقان جميعًا وصاحوا:

– قد فَعَلنا.

وتواعدوا على أن يلتقوا في يومهم ذاك، بموضع «الحَرَّة» واندفعوا في دروب المدينة بتداعون إلى الحرب وهم يتصايحون: السلاحَ السلاحَ..

وجمتْ دار الهجرة وهي تسمع صيحة الحرب. وجاء المصطفى ﷺ في جمع من صحابته، فأدرك القومَ في «الحرة» وقد همُّوا بقتال، فقال ﷺ:

«يا معشر المسلمين، الله الله! أَبِدَعوى الجاهلية وأنا بين أَظهرِكم، بعد أن هداكم الله للإسلام وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر، وألف بين قلوبكم»؟

ونفذَ صوتُ المصطفى ﷺ من مسامعهم إلى أفئدتهم وضمائرهم وعقولهم، «وعرفوا أنها مكيدة عدوهم، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا».

وبطل سُم هذه الفتنة وخاب كيد يهود.

والمصطفى ﷺ يتلو من آيات «آل عمران» نانية السور التي نزلت بالمدينة بعد الهجرة:

الْهِ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ

# وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّفُوا وَأَخْلَفُوا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُدُ اللَّهِ وَاجْلَفُوا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ هُمُدُ الْبَيْنَاتُ وَالْفُولُونُ اللَّهُ مَا جَآءَ هُمُدُ الْبَيْنَاتُ وَالْفُولُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْ

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

وخشع المؤمنون لآيات ربهم،

وانكمشت العصابة الملعونة تفتش في جعبتها عن سهام أخرى يمكن أن تصيب من حيث ارتد سهم الفتنة هذه المرة إلى صدورهم، يؤجج ما انطوت عليه من ضغينة وغدر وحقد. على أن تبدو المكيدة حادنًا فرديًّا عارضًا، لا يحمل اليهود كلهم إنمه..

\* \* \*

فى أوكار يهود الناشبة فى دار الهجرة وما حولها، تمت تعبئة الأحبار ليكيدوا للإسلام كيدًا، دون أن يواجهوه بحرب معلنة:

يتظاهر نفر منهم بالإسلام، نم يندسون بين الصحابة في صميم المجتمع الإسلامي بالمدينة، ليبذروا بذور السر التي تؤتى أُكُلها الخبيث على المدى الطويل، ويُسْربوا ضعاف النفوس من بني قيلة سُم النفاق، واثقبن من نتيجته وإن يكن بطيءَ الأثر.

وأخرون منهم يتصدون لمجادلة نبى الإسلام، التماسًا للعلم في ظاهر الأمر، وقصدًا إلى إحراجه، ﷺ، وإعناته!

جاءه نفر منهم، وهو ﷺ فی مجلسه مع صحابته، فقالوا:(١)

- يا محمد. أخبرنا عن أربع نسألك عنهم، فإن فعلتَ ذلك اتبعناك وصدقناك.

سألهم عليه الصلاة والسلام: ما هي؟

قال كبير منهم:

- أخبرنا كيف يشبه الولدُ أُمَّه وإنما النطفة من الرجل؟

– وأخبرنا كيف نومك؟

- وماذا حرم إسرائيل على نفسه؟

<sup>(</sup>١) تجد نصوص أسئلتهم والرد عليها في (السيرة الهشامية) ٩١/٢ وما بعدها.

- وأخبرنا عن الروح.
- وجاءه «أبو صلوبا الفيطوني» فقال:
- يا محمد، ما جئتنا بشيءٍ نعرفه من دلائل النبوة وما أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها.

وعقّب «ابن حريملة» فاقترح على المصطفى متل ما اقترحه عليه المشركون من قريس. قال:

- يا محمد. إن كنب رسولًا من الله كها تقول، فقل له فليكلمنا حتى نسمع كلامه. وأضاف آخر مقترحًا:
  - يا محمد، ائتنا بكتابِ تنزله علينا الساءُ نقرؤه، وإلا جئناك بمتل ما أتيتنا به! تلا المصطفى من وحى ربه:

# ﴿ ...... وَقَالَ الْذِينَ لَا يَعْلَوْنَ أَوْلَا يُكِلِكُ اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَٰ الِكَ قَالَ الذِّينَ مِن فَبَلِهِ مِنْ الْقَوْلِمِ مُنْ اللّهَ مُنْ اللّهَ اللّهُ الْأَيْتِ الْقَوْمِ وُفِنُونَ ۞ ﴾

وجاءه «جبل بن أبى قسيرة، وشمويل بن زيد» فقالا: - يا محمد، أخبرنا متى تقوم الساعة إن كنت نبيًّا كها تقول.
ولم يجب الرسول عليه بغير ما نزل عليه من كلمات ربه:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَاعَادِ أَيَاكَ مُنْهَكَمَّا فَلَ اِنْمَاعِلْهَا عِندَ رَبِّى لَا يَجُدِينِهَا لِوَفِهِكَ إِلَّا مُعَوَّ نَفُكَ فِي السَّمَوَّ فَلْ الْمَاكِلَةِ فِي السَّمَوَّ الْأَرْضُ لَا كَأْتِيكُمْ إِلَا بَغْتَ أَلَّى مِنْكُونَكَ كَأَنْكَ حَنِيًّ عَنْهَا فَلُ الْمَاعِلُهَا عِندَ اللّهِ وَلَا حِن النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا حَنْ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

وجاءَه ﷺ، جمع منهم، فيهم «ابن أبى عزير، وسلام بن مشكم، وابن أضاء فسألوا:
- أَحَقُّ يَا محمد أن هذا الذي جئت به لَحقٌ من عند الله، فإنا لا نراه متسقًا كما تتسق التوراة ؟

وأضاف «فنحاص، وابن صوريا، وابن صلوبا، وسمويل بن زيد».

- يا محمد، أما يُعلمك هذا إنسٌ ولاجن؟ ورد عليه الصلاة والسلام:

«أما والله إنكم لتعرفون أنه الحق من عند الله.... ولو اجتمعت الإنسُ والجن على أن يأتوا بمثله، ما جاءُوا به».

وكرروا سؤالهم عن ذى القرنين وأهل الكهف، وكانوا قد اقترحوا على مسركى قريس أن يسألوه عن «خبر فتية كان لهم حديث عجب، وعن رجل طواف في الأرض ما سأنه؟».

وأجاب ﷺ، بمنل ما أجاب به قريشًا، مما تلقى من آيات سورة الكهف في العهد المكي. وأتى رهطٌ منهم رسولَ الله ﷺ فسألوه معنتن:

- يا محمد، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟

فغضب النبى عليه الصلاة والسلام حتى تغير لونه، وهمَّ بهم يريد أَن يبطش بهم غضبًا لله سبحانه، لكنه تمالك غضبه وراح يتلو:

# ﴿ قُلْهُوَالَةُ أَحَدُّ كَاللَّهُ الصَّهُ ١٥ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَرْكُنَ لِلَّهُ وَلَهُ وَالْحَدْ ۞

وغرهم حلمه ﷺ، فمضوا في جَدَهِم الوقح:

- فصفْ لنا يا محمد كيف خلقه - تعالى -؟ كيف ذراعُه وكيف عضُدُه؟

عندئذ استد غضب المصطفى وساورهم، نم انصرف عنهم يائسًا من جدوى متل ذلك الجدل العقيم...

\* \* \*

لكنهم لم يكفوا عن جدلهم الخبيت، يبثون سمومه في المجتمع المدنى آمنبن من جانب نبى الإسلام، مُعتَمين بعهده الموتق.

حتى ضج الصحابة من شرهم ومكرهم، فمضوا يساورونهم ويزجرونهم، عساهم يرتدعون. دخل «أبو بكر الصديق» رضى الله عنه بيت المدراس الذى يجتمعون فيه إلى أحبارهم ويتدارسون في أسفارهم، فوجد عصابة منهم قد اجتمعت إلى حبرين من رءُوسهم: «أسيع وفنحاص» فقال الصديق منذرًا:

«ويحك يا فنحاص اتِّق الله، فوالله إِنك لتعلم أَن محمدًا رسول الله قد جاءَكم بالحق من عنده، تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل»

ردً عدو الله، وقد ذكر ما يتلو المسلمون من آيات القرآن في البر والرحمة، والبذل للخير قرضًا حسنًا يضاعفه الله لهم:

«والله يا أبا بكر، ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير! وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا، وإنا عنه لأغنياءُ وما هو عنا بغنى! ولو كان غنيًّا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم عن الربا ويُعطيناه؟ ولو كان عنا غنيًّا ما أعطانا الربا»!

فلم يملك أبو بكر غضبه، ولطم وجه فنحاص وقال:

«والذي نفسي بيده، لولا العهدُ الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك، أي عدو الله».

وأُسرع الخبيث إلى النبي ﷺ يشكو إليه صاحبه الصديق أبا بكر، وينكر أن يكون قال شيئًا مما أغضبه.

ونزلت كلمات الله، من سورة آل عمران:

﴿ ...... لَقَدْ سَيْمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهَ فَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ إِنَّ اللَّهَ فَعَيْدُ وَفَعَنْ الْمَا يَالُوْ وَمَنْكُمُ الْأَنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا لَهُ وَمَنْكُمُ الْأَنْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## \* \* \*

ولجوا في عنادهم ومكرهم، حتى اجترءوا فأنكروا أن يكونوا قد بشروا بقرب مبعث نبى اولم يسكت الأنصار على هذا الإنكار الجرىء، وطالما منَّ عليهم يهود بأنهم أهل كتاب، وشغلوهم بالكلام عن نبى حان زمانه.

وقد تصدى لهم من الأنصار «معاذُ بن جبل، وسعد بن عبادة، وعقبة بن وهب» رضى الله عنهم قالوا:

- يا معشرَ يهود، اتقوا اللَّهَ فواللَّهَ إِنكم لتعلمونَ أَنه رسول الله، ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته».

فردّ منهم رافع بن حريملة، ووهب بن يهوذا:

- ما قلنا لكم هذا قط، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده! onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وبدا أن المجتمع المدنى في حاجة إلى تطهير مما نفثوا فيه من سموم السر والنفاق، لكن عهد الموادعة بكتاب النبى ﷺ، كان يرخى لهم في أملهم أن يكيدوا للإسلام دون أن يواجهوه في معركة مكشوفة لم يكن أوانها قد حان بعد...

\* \* \*

## تحويل القبلة إلى المسجد الحرام

حتى شهر سعبان من السنة الثانية للهجرة، كان المصطفى ﷺ والذين آمنوا معه، يتجهون في صلاتهم مستقبلين الشمال، شطر بيت المقدس.

ولم يكن ﷺ راضيًا عن تلك القبلة الأولى، وطالما رنا فى تأملاته إلى البيت العتيق يرجوه قبلة لأمته، لكنه لم يكن يملك أن يغير قبلة المسلمين من تلقاء نفسه، فليس له إلا أن ينتظر أمرالله سبحانه وتعالى.

واستجاب الله لرسوله فولاه القبلة التي يرضاها.

وصلى المصطفى والصحابة فى دار الهجرة، مستفبلبن المسجد الحرام منذ نزلت آية البقرة، أولى السور المدنية فى منتصف سعبان:

﴿ فَدُنَرَىٰ اَلْفَكُ وَجِهِكَ فِي النَّمَّ أَوْ فَكُنُو لِيَنَكَ قِبْكَةُ تَرْضَلُهُ الْوَلِيهِ وَجَهَكَ النَّمَ أَوْ فَكُنُو لِيَنَكَ قِبْكَةُ تَرْضَلُهُ الْوَلِي وَجَهَكَ النَّهُ الْمَعَلَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللِّلْمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

\* \* \*

ولم يمض ِ هذا التحولُ الهامُّ دون جدل ٍ من يهود:

ذهب نفر من أحبارهم إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام يسألونه مساومين:

- يا محمد، ما وَلَاك عن قِبلتِك التي كنتَ عليها وأنت تزعم أنك على مِلَّة إبراهيمَ ودنهِ؟ ارجع إلى قبلتِك التي كنت عليها نتبعْك ونصدقك!

وتلا المصطفى ﷺ من وحى ربه:

﴿ سَيَفُولُ الشَّفَهَا ٓ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَلَّهُ مَعَن فِيلَنِهِمُ ٱلْتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُللَيْهِ ٱلْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۚ يَهَٰ لِي مَن يَشَآءُ الْإِلَى صِرْطِ مُسْنَقِيمِ ۞ ﴾ وانصرف اليهود بغيظهم لم ينالوا شيئًا بحيلتهم الماكرة ومساومتهم المكشوفة الكاذبة.

وتسامع طواغيت المشركين من قريش في مكة، بنبا تحول المسلمين عن قبلتهم الأولى إلى المسجد الحرام، فلم يُرضهم ما في هذا التحول من تأييد الزعامة الدينية لأم القرى وترسيخ حرمة البيت العتيق، بل أوجسوا في أنفسهم خيفةً أن تكون مكة متَّجه الدعوة الإسلامية التي حسبوا أنها خرجت منها إلى يثرب، مع محمد - على - والمهاجرين المكيين من صحابته...

وساورهم القلق وهم يحسون نذر المواجهة المحتومة المتحدية، كلما حان موعد الصلاة خمس مرات كل يوم، فتمثلوا المسلمين هناك في دار هجرتهم يقيمون صلاتهم وقبلتُهم المسجد الحرام في أم القرى...

\* \* \*

# نذر الصدام مع مشركى قريش

في أَى الجبهات التلاث، يبدأ الصدام المسلح الذي لم يكن منه بد، لتأمين الوجود الإسلامي وحماية حرية عقيدته؟

ليس مع يهود قطعًا، فما هو من طبيعتهم ولا في إمكانهم.

وليس مع المنافقين، كذلك، وداؤهم لا يزال في مرحلة الحضانة والتفريخ، والذي يبدو من بوادره يمكن تداركُه أو الغض عنه تجنبًا لفتح جبهة خطرة في صميم المجتمع الإسلامي بالمدينة، ولما يفرغ من أعدائه الوثنيين ويهود...

إنما الصدام المسلح مع المشركين من قريش التي لم يبق أمامها سواه، بعد أن تجنبته جهدها طويلًا، على الرغم منها، حفاظًا على السلام في أم القرى وأمْنِ الحمى الحرام في البيت العتيق.

## \* \* \*

لقد كان في حساب الوثنية القرشية أن تفرغ من القلة المؤمنة في الجولة الأولى بأرض المبعث، دون حاجة إلى قتال وحرب.

وقد غرها أن نبى الإسلام، عليه الصلاة والسلام، لبث بضعة عشر عامًا في مكة، لا يحمل سلاحًا غير عقيدته، ولا يلقى طواغيت المشركين بغير كلمات ربه.

لكن طبيعة الأشياء فرضت حتمية الصدام، وقررت كذلك مصيره من تلك الجولة المدنية الأولى، وإن بدا أن المعركة لم تُحسم إلا يوم الفتح في السنة الثامنة للهجرة.

ماذا عسى التاريخ أن يعطى من تفسير منطقى لحركة الدعوة الإسلامية إذ تأخذ منطّلقها من فجر المبعث، فيحتمل المصطفى عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه، وطأة الوثنية العاتية الشرسة، دون أن يؤذن لهم في قتال؟

لا يمكن أن يكون المؤمنون مظنة أن يكرهوا القتال حذرًا من معركة تبدو غير متكافئة، وهِم الذين اشتروا الآخرة بالدنيا، وبايعوا المصطفى عليه الصلاة والسلام على الجهاد معه في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وليس فيهم من دخل في دينه إلا وهو على بيّنة من أمره.

المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم.

والأنصار أُصحاب العقبة الكبرى، بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام «على نهكة الأموال وقتل الأشراف» وودوا لو قاتلوا الوثنية عن دينهم من يوم العقبة، لولا أن قال الرسول عليه الصلاة والسلام:

«لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم».

ليس التفسير إذن، أنهم كانوا مظنة التردد في القتال أو الخوف من قوة عدوهم وكثرته. وإنما اقتضت سنة الله سبحانه، أن تطول تلك الجولة المكية الأولى بغير قتال، ليؤمن من يؤمن عن عقيدة خالصة واقتناع حر، ويكون الابتلاءُ بوطأة المشركين تمحيصًا للصفوة من

المؤمنين، وتمزيقًا لغشاوة الغفلة عن بصيرة قريس، بما تسهد من هذا الاستبسال الصامد الذي لا يمكن إلا أن يكون عن إيمان بحق.

وتتابعت آيات القرآن تقصر مهمة الرسول على البلاغ: يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأُسلم مَن أُسلم، بمحض إِرادته واختياره، دون تورط أَو إِكراه أَو مسايَرة.

وما كان بعيدًا في منطق الحياة أن تغلب القلة المؤمنة كثرة كافرة، لكن الإسلام بتقريره حرية العقيدة وعدم الإكراه في الدين، أصلًا من أصول دعوته، استصفى من قريش والموالى بمكة وسابقى الأنصار، الجنود الأولين لحزب الله: لم ينتظروا حتى يحسبوا حسابًا لمكسب أو خسارة، بل استجابوا لداعى الإسلام بمحض إرادتهم، عن اعتقاد راسخ وضمير حر، فما عادوا بحيث يخشون فيه لومة لائم، أو يبالون الموت في سبيل ما آمنوا أنه الحق من ربهم.

وزودهم إيمانهم الصادق بطاقةٍ فذَّة، نفذ أثرها إلى صميم الجبهة القرشية، فكان منها المدَد المتصلُ المتتابع، لكتيبة المؤمنين.

وتصدع بنيان الوثنية من قبل أن تلفى الإسلام فى الصدام المسلح الذى فرضته طبيعة الموقف، وقد أُذِن للمسلمين فى القتال إقرارًا لمبدأ حرية العقيدة، وغضبًا لحرمات الله، ودفعًا لما سيموا من أُذى واضطهاد.

وقررت كذلك مصيره: ينتصر الحق على الباطل فيزهقه، وينسخ النورُ الظلامَ فتنجلي غواشي الوننية عن أُم القرى والبيت العتيق...

على ساحة «بدر» كانت أُولى جولات هذا الصدام،

وموقعة بدر لم تأت فجأة، بل سبقتها نُذُر تراكمت على الأَفق ما بين دار المبعت ودار الهجرة، معلنةً عن حتمية الحرب بين الإسلام والوثنية، إذ ليس من طبيعة الأسياءِ أَن يتهادن حق وباطل...

وقد أُذن للمسلمين في القتال، بعد طول صبر واحتمال.

لكن القتال لم يبدأ مع ذلك في عام الهجرة الأول، الذي مضى كله احتشادًا للجهاد وتنظيًا للمجتمع الإسلامي في مركزه بالمدينة، واكتشافًا لأبعاد الميدان في منطقة كانت، حتى المبعث ولمدى خمسة قرون قبله، شبه مستعمرة لليهود...

## \* \* \*

ولم يكن هينا على المهاجرين والأنصار، أن يأتى موسم الحج فى عام الهجرة الأول، وقد حيل بينهم وبين أداء فريضة الحج والسعى إلى بين الله الحرام الذى سيطر عليه المشركون وكدسوا أوثانهم فى ساحته، وأباحوه لكل الوينيين العرب، وصدوا عنه المؤمنين الذين يعبدون ربَّ هذا البيت لا يشركون به شيئًا.

ومع مطلع السنة الثانية للهجرة، بدأً المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج في غزوات قِصار، تدريبًا لجنده من حزب الله، وإقرارًا لهيبة الإسلام في موقعه الجديد.

كما بدأً عليه الصلاة والسلام يبعت سراياه لتجوب المنطقة ما بين مكة والمدينة، وأولاهما مركز الوثنية العربية، والأخرى مركز الدعوة الإسلامية.

ولم تكن هذه السرايا قاصدة إلى قتال، وإنما كانت دوريات استطلاع تترصد أبناءَ قريش في منطقة الحجاز<sup>(۱)</sup>.

## # # #

أُولى السرايا، سَرِيَّةُ «عبيدة بن الحارت» إلى مشارف الحجاز، وقد لقى جمعًا من قريش فلم ينشب بينهم قتال، إلا أن «سعد بن أبى وقاص» من جنود السرية، رمى بسهم فكان أول سهم رُمى به فى الإسلام. وقد اعتز به سعد فأنشد مُعتدًّا:

<sup>(</sup>١) حديث هذه السرايا متفصيل، في الجزء الناني من السيرة النبوية الهنمامية، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الطبرى.

أَلا هـلَ آتى رسـولَ الله أنى حميتُ صحـابتى بصـدورِ نَبْـلى فـا يعـتـدُّ رامٍ فى عـدوِّ بسهم يـا رسـول اللهِ مـثـلى

\* \* \*

بعد سرية «عبيدة بن الحارث» بعث المصطفى سرية عمّه «حمزة بن عبد المطلب» إلى سيف البحر، فى ثلاثين راكبًا من المهاجرين، تم تلتها سرية «سعد بن أبى وفاص» فبلغت غايتها فى أرض الحجاز، ثم عادت لم تلق كبدًا.

بعدها كانت سرية «عبد الله بن جحش» - ابن عمة المصطفى: أُميمة بنت عبد المطلب. ومن هذه السرية اندلع الشرر الذي أُوقد الضرام الكامن فتوهّج مستعلًا على ساحة بدر.

\* \* \*

خرج «عبد الله بن جحش» في نمانية من المهاجرين، في أُوائل رجب من السنة التانية للمجرة، ورجبُ من الأشهر الحرم التي لا يحل فيها قتال. وكانت أُوامر المصطفى إلى ابن عمته أن يمضى بالسرية حتى ينزل بموضع «نخلة» ما بين مكة والطائف، فبترصد بها قريسًا ويستطلع أُخبارها.

وحدث في مرحلة من الطريق أن خرج «سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان» ينشدان بعيرًا لهما ضلّ، ثم تخلفا لم يرجعا إلى منزل السرية، وبدا أن قريشًا أخذتها على غِرّة فأسرتها، ومضى أمير السرية بمن بقى معه من المهاجرين حتى نزل بنخلة كما أمره المصطفى على قرمة عير تجارية لقريش، فيها «عمر و بن الحضرمي» وتحاشى المسلمون القتال حفاظًا على حرمة السهر الحرام، لكن تجنب الصدام مع المواجهة، لم يكن مستطاعًا، وأطلق الصحابي «واقد بن عبد الله» سهاً أصاب عمر و بن الحضرمي فقتله.

وعندئذ فرت قريش عن عِيها وقتيلها، وعن أُسيرين منها.

وعادت السريةُ الظافرة إلى المدينة بالمغانم والأسيرين، وهي ترجو أن يُفتدى بها سعدُ بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، غير أنها ما كادت تدخل المدينة حتى استُقبِلت بـوجوم ذهب بفرحة النصر، وقال المصطفى على لابن عمته، أمير السرية: «ما أمرتكم بقتال في السهـر الحرام».

ثم أُعرض على عاجاءَت به السرية من مغانم، ونحّى الأسيرين القرسيين، فظن عبدالله بن جحس وأصحابه أنهم أتموا وهلكوا، واشتد الصحابة من المهاجرين والأنصار في

لومهم، ونقلوا إليهم ما تقول قريش في مكة: «لقد استحل محمد وأُصحابه حـرمة الشهـر الحرام».

وتسللت الأفاعي من الأوكار اليهودية، فراحت تطوف بأحياء المدينة وهي تهمهم في حقد واشتفاء:

«عمرو بن الحضرمي، قتله واقد بن عبد الله.

«عمرو: عمرت الحرب.

«الحضرمي: حضرت الحرب.

«واقد: وَقُدت الحرب».

\* \* \*

حتى حسم القرآن ذلك الموقف المعقِّد وأنهى كل جدل فيه بكلمات الله البينات:

وَيَالُ فِيدِ كَيْرُ وَصَدُّعَ سَيِيلِ اللّهِ وَكُفْرُ اللّهِ وَالْسَجِدِ الْمَرَامِ وَيَالُ فِيدُ فَلْ وَيَالُ فِيدِ الْمَرَاحُ وَصَدُّعَ سَيِيلِ اللّهِ وَكُفْرُ اللّهِ عَوَالْسَجِدِ الْمَرَاعُ وَكُالُونَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عَيْنَهُ أَكْبُرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِئْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْمَتَالُ وَلَا يَزَالُونَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِ اللّهِ اللّهُ وَكُلُ مَن يُبَيْدُ إِنِ السَّنَعَلَى عُوا وَمَن مَرْتُهُ وَ اللّهُ مَن دِينِهِ عَلَى مَن دِينِهُ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّنَعَلَى عُوا وَمَن مَرْتُهُ وَ اللّهُ مَن مِينِهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صدق الله العظيم

\* \* \*

ويهذه الآيات استرد جنود السرية طمأنينة بالهم، وطاب لهم النصر على عـدوهم، وأنشد عبدالله بن جحش:

وأعظمُ منه، لو يرى الرشدَ راشدُ واشدُ وكنفرُ وشاهدُ

تَعُدون قتلًا في الحرام عظيمةً صدودُكم عها يقول محمد لنسلا يُسرى للّهِ في البيت ساجدُ وأرجف بالإسلام باغ وحاسدُ بسنخلة لما أوقد الحسربَ واقددُ

وإخسراجكم من مسجدِ الله أهلَه فسإنسا وإنْ عسيسرَّتمونسا بـقــتــلِـه سقينسا منَ ابـنِ الحضــرمــيَّ رمــاحَنــا

بعد شهرين اثنين، فى شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، كانت غزوة بدر الكبرى التى وجهت مجرى الأحدات وحددت موازين القوى، لا بين الإسلام والوثنية فحسب، بل فى كل صراع كذلك، بين حق وباطل!

\* \* \*

# يَوم بَدر، وموازين القوَى

# يسطيله التغن التحييم

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَآبَةٌ فِي فِئْتَيْنِ الْنَقَتَ أَفِئَةٌ تَفْكَتِلُ فِي سَيِسِلِ اللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ بَرُونَهُ مُ مَقْلَمَهُ مَشْلَمَهِ مَرَائِي الْعَسَيْنَ وَاللّهُ يُؤَيِّهُ بِنَصْرِهِ عَمَن يَشَاءٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَبْرَةً لِأُولِ الْأَبْصَادِ ٣ ﴾

(صدق الله العظيم)

#### \* \* \*

«أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس» في طريقه من الشام إلى مكة عائدًا بعير قريش.

وصيحةٌ تعلو في مكة:

«يا معشر قريش، اللطيمةَ اللطيمةَ! أموالُكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمدٌ في أصحابه لا أرى أنكم مدركوها».

وترد أصوات من هنا ومن هناك:

«أيظن محمد وأصحابه أن تكون عِيرُ أبى سفيان كَعِير ابن الحضرمي؟ كلا والله لبَعلمن غير ذلك».

وخرجت جموع قريش من مكة مزهوة بعددها وعُدَّتها، تريد القضاء على المسلمين في دار الهجرة، وهي ترى الأمر هينًا يسيرًا، وكأنها خارجة في رحلة صيد.

جمع المصطفى ﷺ صحابته من المهاجرين والأنصار، وعرض عليهم الموقف من مختلف نواحيه، ثم قال يطلب مشورنهم: «أشيروا على أيها الناس».

فقام أبو بكر الصديق، تم عمر بن الخطاب، فتحدثا ما شاء لهما إبمانهما، عن فريضة الجهاد والثقة في النصر، ثم قام «المقداد بن عمر و – وكان خرج من قريش ولحق بالمسلمين في سرية عبيدة بن الحارت – ودنا من المصطفى عبيدة بن الحارت – ودنا من المصطفى في وقال:

- يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اذْهبْ أنتُ وربّك فقاتلا إنا هلهنا قاعدون»، ولكن اذهب أنتُ وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغِماد - بأقصى الجنوب - لجالدنا معك دونه حتى تبلغه.

دعا له المصطفى بخير، نم التفت ﷺ إلى الانصار ولم يكن أحد منهم قد تكلم بعد، وعاد يقول: «أشيروا على أيها الناس».

سأل نقيبهم «سعد بن معاذ» - أحد السعدين:

«والله لكأنك تريدنا يا رسول الله » ؟

أجاب المصطفى ﷺ: «أجل».

فقال سعد، رضى الله عنه:

«فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواتيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجلٌ واحد، وما نكره أن نلقى عدَّونا غدًا، إنا لصُبُرٌ في الحرب صُدُقٌ في اللقاء، لعل الله يُريك منا ما تَقرُّ به عينك، فسِرْ بنا على بركة الله».

#### \* \* \*

وسار بهم المصطفى على بركة الله حتى نزل على ماء بدر، ليسمع أن فى جيس المشركين بالعدوة القصوى من صناديد قريش: عتبة بن ربيعة، وسيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، والحكم بن هشام، ونوفلا وحكيماابنى خويلد، والنضر بن الحارث، وأمية بن خلف...

فالتفت ﷺ إلى أصحابه وقال:

«هذه مكة قد أخرجت لكم أفلاذ أكبادها».

ثم لمح قريشا تندفع من وراء كتيب هناك، هادرة بزئير الوعيد، ثملة بنشوة الغرور ومتعة الصيد، فرفع ﷺ وجهه إلى الساء وقال يدعو ربه:

«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تُحادّك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتني، اللهم أحْنِهم الغداة»

\* \* \*

كم كان عدد المشركين الزاحفين من مكة؟

ألف مقاتل كاملو العدة والسلاح أو يزيدون، ومعهم مائة فرس مدربة على القتال.

وتجاههم، بالعدوة الدنيا، كان جنود المصطفى من حزب الله: ثلائمائة وأربعة عشر لا يزيدون: من المهاجرين ثلائة وثمانون ومن الأوس واحدٌ وتسعون، ومن الخزرج مائة وأربعون. ومعهم من الخيل ثلاثة أفراس فحسب!

استضعف المشركون جند الإسلام، فتقدم أحد صناديدهم في صَلَف وخيلاء، يريد أن يقتحم عسكر المسلمين إلى ماء بدر، فلم يهله «حمزة بن عبد المطلب» فسقط مضرجًا بدمائه دون بدر. واستكبر طواغيت قريش أن يخوضوا معركة مع هذه القلة المستبسلة:

إن انتصروا عليها ضاع النصر في ميزان فقدان التكافؤ، وإذا هُزموا قضت عليهم الهزيمة بعار الدهر وكانوا سبة في العرب.

وبدا الكبيرهم «عتبة بن ربيعة» فخرج من صف المشركين يحتال بين أخيه شيبة عن يمينه وابنه الوليد عن يساره، وسأل في استخفاف:

- هل من مبارز؟

فخرج إليه ثلاثة من الأنصار، زهد في مبارزتهم عندما سألهم من يكونون فعرفوه بنسبهم في بني قيلة. قال: «مالنا بكم حاجة»!

ثم نادى: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا.

فأخرج إليه المصطفى ﷺ تلاثة من صميم البيت الهاشمي القرشي: عمه، حمزة بن عبدالمطلب.

وابني عمه: على بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارت بن عبدالمطلب.

ولم تطل المبارزة ، وسقط عتبة بن ربيعة، وشيبة أخوه، وابنه الوليد بن عتبه، صرعى مجندلين على ساحة بدر!

عندئذ تزاحف الناس وحميت المعركة، فأخذ المصطفى على براحته حفنة من حصباء بدرٍ قذف بها عسكر المشركين وهو يقول: «شاهت الوجوه».

ثم التفت ﷺ إلى جنده فقال: «شُدُّوا»! وشدوا على المسركبن فها تركوهم إلا بين فتيل وأسير، وهارب يشترى النجاة بعار الفرار.

وصدق الله وعده ونصر من نصروه، وألقى الرعب في قلوب عدوهم فذهبوا عبرةً ومُثَلًا.

\* \* \*

وعاد الجيش الظافر إلى المدينة بالأسرى والمغانم. وعادت فلول المشركين إلى مكة بالهزيمة والذل.

أحصى «ابن اسحاق» في السيرة النبوبة قتلى قريش في بدر سبعين رجلًا، وبلغ أسراهم نحو ذلك العدد، فكانوا ستة وستين أسيرًا. والباقون من الجيس المغلوب لاذوا بالفرار.

وأما المسلمون فاستنسهد منهم يوم بدر أربعة عشر شهيدًا: ستة من المهاجرين ونمانية من الأنصار، بذلوا أنفسهم فداء عقيدتهم فذهبوا بمجد الشهادة وشرف الجهاد وثواب الآخرة:

\* \* \*

وتجاوبت آفاق الحجاز بقصائد حماسية بعيدة الصدى، للشعراء الذين أخذوا أماكنهم في الموقع الوجداني للميدان، يناضلون بسلاح الكلمة لتعبئة الوجدان العام.

في مدينة الرسول كان شعراءُ الإسلام الذين جنّدهم المصطفى عليه الصلاة والسلام لنصر الدعوة بألسنتهم، يشدون بآية النصر في بدر، ويرمون المشركين بشعر وصفه المصطفى عليهم أشدُّ من نضح النبْل ِ.

فمن شعرِ حسان بن تابت الأنصارى: ألا ليت شعرى هل أتى أهلَ مكة قتلنا سراة القوم عند مجالِنا تركناهم للعاديات يَنُبْنَهم لعمرك ما حامتْ فوارسُ مالك

إبادتنا الكفار في ساعة العُسرِ فلم يسرجعوا إلا بقاصمة الظهر و يصلون نارًا بعد حامية القعر وأشياعهم يسوم التقينا على بدر

ومن قصيدة لكعب بن مالك الأنصارى:

ألا هل أتى غسان من نأى دارها بأن قد رمتنا عن قسى عداوة نبي له فى قومه إرث عزة فساروا وسرنا فالتقينا كأننا ضربناهم حتى هوى فى مَكرنا فولوا ودسناهم ببيض صوارم

وأخبر سيء بالأمور عليمها معد معدا معا، إذ أتانا زعيمها وأعراق صدق هَذّبتها أرومها أسود لقاء لا يُرجّى كليمها لمنخر سوء من لؤى عظيمها سواء علينا حِلفُها وصَميمها

\* \* \*

وفى مكة، كان شعراء المشركين يهدرون بطلب الثأر، ويبكون مصارع الصناديد الذين جُندلوا على ساحة بدر.

قال ضرار بن الخطاب يَرنى أبا الحكم بن هشام، أبا جهل، ويستنفر للثأر:

أَلا مَن لِعَين باتتِ الليلَ لَم تَنَمْ كَانَ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كان قددي فيها، وليس بها قدى فاليتُ كاليتُ لا تنفك عيني بعبرةٍ على علي هاليكِ أَسْجى لؤي بنَ غالب في الله في الله في الله في الله والمبروا وجدّوا فيان المنوت مَكرمة لكم

تراقب نَجاً في سوادٍ من الظُّلْم سوى عبرة من جائل الدمع تنسجم على هاليك بعد البرئيس أبي الحكم أتنه المنايا يبوم بدرٍ فلم يبرم عليه، وَمَن يجزع عليه فلم يُلَم وما بعده في آخر العيش من نَدَمْ

وقال «أمية بن أبى الصلت» - ذاك الذى آمن لسانُه قبل المبعث وكفر قلبه- بكائية طويلة ينوحُ فيها على قتلى در من صناديد قرين...

\* \* \*

وكذلك أخذت الشاعرات من الفريقين مكانهن في المعركة.

روى «ابن اسحاق» فى «السيرة النبوية» أربع قصائد لهند بنت عتبة وقصيدتين لصفية بنت مسافر حفيدة أمية بن عبد سمس.

كها روى قصيدة لهند بنت أثاتة، حفيدة عبد المطلب، ترتى شهيدًا لها من شهداء بـدر، وأخرى لقتيلة بنت الحارث في أخيها النضر بن الحارت الذى قتل صبرًا بعـد المعركـة، في «الأثيل» بين بدر والمدينة.

وفيها تقول:

يا راكبا إن الأثيل مظّنة أبلغ بها مَيْتا بأن تحية أبلغ بها مَيْتا بأن تحية منى إليك، وعبرة مسفوحة هل يَسمَعِنى النضر أن ناديته أمحمد يا خير ضِنْء كرية ما كان ضرك لو مننت وربا أو كنت قابل فدية فليُفدَين فالنضر أقرب مَنْ أسرت قرابة

من صُبح خامسة وأنت موفّق ما إنْ تعزالُ بها النجائبُ تخفق جادن بواكِفها وأخرى تخنق أم كيف يسمع ميّتُ لا يعنطق في قدومها والفحلُ فحلُ معرق من الفتى وهو المغيظ المحنق بأعَارٌ ما يعلو به ما يعنف وأحقهم إن كان عِتق يعتق

فيُروى أن رسول الله ﷺ لما بلغه شعر قتيلة في النضر بن الحارث قال: «لو بلغني هذا قبلَ قتله، لمَنْتُ عليه».

\* \* \*

وبدا النصر عجيبًا وغريبًا، فما تصورت قريش وهي تحتشد في ألف مقاتل كاملى العدة والسلاح، أن يغلبهم القائد الرسول في ثلاتمائة من صحابته.

ولكن سنن الحياة لا ترى في هذا النصر أيَّ شذوذ أو غرابة.

## القتال في بدر لم يكن بين فئتين متكافئتين:

من حيث العدد والسلاح، كان القرشيون يزيدون أضعافًا مضاعفة.

ولكن المعركة لم تكن متكافئة كذلك من حيث القوى المعنوية: المسركون خرجوا للقتال بُطَرا ورئاءَ الناس، وإمعانًا في البغى والعدوان، وتأمينًا لطريق تجارتهم إلى الشام، وانتقامًا من المصطفى والذين هاجروا معه والذين آووه ونصروه لا يبالون غضب قريس!

والمسلمون خرجوا جهادًا في سبيل دينهم، وتأمينًا لحقهم في حرية العقيدة، وغضبًا لما سامتهم الوثنية القرشية من أذى واضطهاد.

ومنى كان القتال بين حق وباطل، بين مستبسل في سبيل ما يؤمن أنه الحق، وبين مُعن في البغى والضلال، فإن القلة من المؤمنين يغلبون الكترة من الذين كفروا.

وتحدُّدت ببدرِ موازينُ القوى:

فلم يكن الأمر فيها بين كنرة وقلة فحسب، ولكنه كان بين كنرة يعوزها سلاح الإيمان، ليس فيها من يقاتل إلا وهو يفكر في حماية الجاه الموروث ويرى في خصومه المسلمين صيدًا سهلًا، وبين قلة مؤمنة صابرة ليس فيها من يقاتل إلا وهو يرجو انتصار الحق ورضوان الله، ويرى الموت في سبيل عقيدته التي آمن بها، حياةً ومجدًا ونصرًا.

وحزب الله لم يتردد فى دخول المعركة حتى يقيس قوته إلى قوة عدوه، ولم يتهيب القتال خوفًا من كثرة مسلحة مزهوة بعددها وعدتها، بل بادر جنود الإسلام إلى لقاء عدوهم بعد أن جمعوا له كلّ ما استطاعوا من قوة، ورحبوا بالجهاد لا يبالى أحدهم حين يقتل مسلمًا، كيف ولا أنّى تقتل. وإن ساعرهم ليقول:

ولست أُبالى حين أُقتَلُ مسلمًا على أيِّ جَنْبٍ كان في الله مَصْرعي

## قلادة الحبيبة في فداء حبيب

سيق أسرى بدر إلى المدينة في أعقاب الفئة الظافرة، فتأملهم المصطفى ﷺ مليًّا، ثم نحى تَ منهم صهره «أبا العاص بن الربيع» وفرق الباقين بين أصحابه وقال:

«استوصوا بالأسارى خيرًا».

وبقى أبو العاص عند المصطفى، وقلبُه مشدود إلى مكة، حيث ترك هناك زوجه الحبيبة «زينب بنت محمد» مع صغيريها «على وأمامة»، ولم يكن الإسلام قد فرق بعد بين زوجة مؤمنة وزوج مشرك.

حتى جاءت رسُل قريش في فداء أسراها..

وغالوا فى الفداء، حتى إن المرأة لتسأل عن أغلى ما فُدى به قرشى فيقال لها: أربعة آلاف درهم، فتبعث بمثلها فى فداء ابنها.

وتقدم عمرو بن الربيع فقال للمصطفى ﷺ:

«بعثتني «زينب بنت محمد بهذا ني فداء زوجها، أخي: أبي العاص بن الربيع».

وأخرج من نيابه صُرَّة وضعها بين يدى الرسول، ففتحها ﷺ فإذا فيها قلادة لم يكد يراها حتى رقً لها رِقة شديدة، وخفق قلبه للذكرى: لقد كانت قلادة «خديجة» أهدتها ابنتها «زينب» يوم عرسها، حين زُفَّت إلى «أبي العاص بن الربيع» ابن خالتها هالة بنت خويلد.

وأطرق أصحاب المصطفى ﷺ خُشَّعا وقد أُخِذوا بجلال الموقف! قلادة الحبيبة، تبعنها بنت النبي إلى أبيها في فداء زوج حبيب!

وتكلم النبي الأب بعد فترة صمت فقال:

«إن رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردُّوا عليها مالها، فافعلوا».

أجابوا جميعا: نعم يا رسول الله.

وأدنى المصطفى ﷺ إليه صِهره الذى تأثر لهيبة الموقف، فأسرَّ إليه حديتا، فحنى أبوالعاص رأُسه موافقًا، تم حيًّا ومضى. فلما أبعد التفت المصطفى ﷺ إلى أصحابه من حوله، فأتنى على أبى العاص وقال:

«والله ما ذممناه صهرًا»<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

وعاد «أبو العاص» إلى مكة، ليجهز زوجه الحبيبة كى تلحق بأبيها المصطفى ﷺ، وفاء بوعدٍ قطعه على نفسه، يوم ودَّع أباها ﷺ بالمدينة، بعد بدر.

وكان الفراق قاسيًا صعبًا، وقد خانه تجلدُه يوم رحيلها، فترك أخاه «كنانة بن السربيع» يصحبها إلى خارج مكة، حيث كان «زيد بن حارثة» في انتظارها.

وانطلق «كنانة» يقود بعيرها نهارًا وقد أخذ قوسه وكنانته متأهبًا، فهال قريسًا أن يخرج بها هكذا في وضح النهار على مرأى منهم ومسمع، وخرج بعضهم في أثر المهاجرة حتى أدركوها بذى طوى، فكان أسبقهم إليها «هبار بن الأسود الأسدى» الذى روَّعها بالرمح، وقد جن حزنه على إخوةٍ له تلاتة صُرعوا جميعًا في بدر بأيدى أصحاب محمد.

و نَخُسَ البعيرَ، فألقى بزينب على صخرة هناك، وعندئذ برك «كنانة بن الربيع» دونها ونثر كنانته وهو يزأر متوعدًا:

- والله لا يدنو منها رجلٌ إلا وضعتُ فيه سهيًا.

فتراجعوا، ووقف أبو سفيان بن حرب بعيدًا يقول لكنانة:

- كُفُّ عنا نَبْلَك حتى نكلمَك.

فكفُّ كنانة، ودنا أبو سفيان منه فقال:

«إنك لم تصب يا ابن الربيع: خرجن بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناسُ أن ذلك من ذُلّ أصابنا وأن ذلك منا ضعفٌ ووهن، ولعمرى مالنا بحبسها عن أبيها من حاجة، ولكن ارجع بها حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فتسلل بها سرًّا فألحقْها بأبيها».

فكبر على كنانة أن يردَّها ليعود فيتسلل بها سرَّا بعد أن يذاع في الناس أن قد رَدَّتُها قريش.. وهمّ ليمضى بها، فراعه أن رآها تنزف دمًا، وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء! وعاد بها إلى مكة، حيث سهر أبو العاص على رعايتها وتمريضها لا يفارقها لحظة من ليل أو

<sup>(</sup>١) السيره الهشامية ٢٠٨/٢.

نهار، حتى إذا استردت بعض قواها، ودعها للمرة الثانية وداع مُحِب مقهور. وخرج بها كنانة حتى بلغت مأمنها..

ولم يتبعها في هذه المرة طالب، بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم، وقد ركبهم الخزى والعار من قول هند بنت عتبة تُعيرهم، وتذكرهم بهزيمتهم في بدر:

أفى السلم أعيارً، جفاءً وغلظةً، وفي الحرب أشباهُ النساء العوارك؟

\* \* \*

استقبلت دارً الهجرة بنت المصطفى بترحاب بالغ، شابتْ فرحة اللقاء فيه سَوَرةُ الغضب لما أصابها عند خروجها من مكة، وعاشت زينب في رعاية أبيها المصطفى ﷺ على أمل لم يغلبها عليه اليأس قط: أن يشرح الله صدر أبي العاص للإسلام، فيلتئم السمل الممزق.

وكان عليها أن تنتظر ست سنوات طوال ليتحقق هذا الأمل الغالى، نم لا يكاد الشمل يلتئم حتى ترحل عن الدنيا بعد عام وبعض عام من إسلام أبي العاص، فيكون فرانٌ لا لقاء بعده على هذه الأرض.

# دَرسٌ من أُحُدٍ. . وَ رسَالة من شهيد

\* \* \*

ما أبهظ أعباء النصر!

وما أسرع ما يتعرض للضياع بأدنى بادرة من تهاوُنٍ أو تفريط، يستمرئ فيها المنتصرُ فرحته فيغفُلُ عن موقعه تجاه عدوه، ويتهاون في تقدير طاقة التحدى في المهزوم!

والنصر في «بدر» فد ألقى على المسلمين تبعاته وأعباءه، بهدر ما أثقل على قريش بخزى العار، وعبَّأها لا سترجاع شرفها الضائع، والتأرِ لقتلاها الذين جندلهم المسلمون على ساحة بدر.

وقد احتاج المسركون إلى سنةٍ كاملة رينها عبَّنُوا قواهم واحتشدوا لمعركة الثأر. خرجوا من مكة بحدِّهم وحديدهم وأحابيشهم ومن والاهم من بني كنانة وأهل تهامة.

وخرجت معهم نساؤهم يقطعن على الرجال سبيل النكوص. و «هند بنت عتبة» في نسوة بني أمية وقريش، يضربن الدفوف على صوت هند:

وَيْها بنى عبد الدار ويْها مُماةَ الأدبار ضربًا بكلِّ بتَّار إن تُقبِلوا نعانتْ ونفرش النمارق أو تدبروا نفارتْ فراقَ غير وامق ولم تكن هند فد نامت فط على نأرها، وفي فنلى بدر: حنظلة بن أبى سفبان، وأبو هند «عتبة بن ربيعه»، وأخوها الولبد، وعمها شببة.. نلائه منهم صُرعوا على ساحة بدر، بسيف الفارس حمزه بن عبد المطلب رضى الله عنه.

حتى إذا دنوا من المدينة، خرج إليهم المصطفى ﷺ فى ألفٍ من المسلمين، لم يلبتوا أن نقصوا بضع مئات قبل أن يلتقى الجمعان فى أُحُد، فى منتصف سوال من السنة النالثة للهجرة.

انخذل عن الجيس كبير المنافقين «عبدالله بن أَبيّ ابن سلول» بمن معه من منافقي المدينة، وكانوا نحو ثلث الجيس. فال لهم: ما ندري علامً نفتل أنفسنا وقد أهلكنا أموالنا؟

ولم يجد المصطفى ضيرًا من هذا النخاذل، فلقد نَحَّى المنافقين ومرضى القلوب وضعافَ الإبمان، عن جنده المخلصين. فواجَه بهم وما يزبد عددهم على سبعمائة، نسلانه آلافٍ مس المسركين يقودهم أبو سفيان بن حرب، معهم كتيبة من الفرسان على مائتى فرس، بقياده خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي.

ألا تغلب مائة من المؤمنين الصابرين، أضعافهم من الذبن كفروا؟

والتحم الجيسان،

ولم تختل موازين القوى التي تحددت من قبل يوم بدر: كان النصر في «أُحد» للمؤمنين لا نبك فيه، وقد كشفوا المشركين عن عسكرهم فولوا الأدبار تاركين لواءهم على الساحة صريعًا..

لكن المسلمين تعجلوا الموقف فتركوا مواقعهم في الميدان، وأسرعوا يهجمون عسكر فريس بعد انكشافهم عنه.

وتركوا القائد الرسول ﷺ حيث هو في صميم الجبهة، ليس معه إلا نفر قليل استجابوا له فبنوا في موقعهم حوله.

ولاحت الفرصة لخالد بن الولبد، وكان بعرقبها بنظرة تاقبة، فهجم بالخيل بغتة، من النغرة التي كسفها المسلمون أنفسهم. وكرَّت فلول قر نس راجعة إلى المبدان الذي سبطر عليه خالد، وتقدمت إحدى نسائهم: «عمرة بنت علقمة الحاربية» فالنفطت لواءهم الصريع فرفعته لهم.

\* \* \*

وكان مالا بد أن يكون:

تغيُّر وجهُ المعركة، وضاع النصرُ من المسلمين وقد كان لهم دون رس.

ولولا ثبات القائد المصطفى ﷺ، والنفر البواسل من أصحابه المؤمنين، لكانت الكارنة. واطردت المقاييس لا تتخلف..

استرد المسلمون وعيهم للموقف بعد أن ساورهم اليأس منه، إذ أرجف المسركون أن «محمدًا قد قُتل».

لكنه، ﷺ، كان هناك، جريحًا مُخضَّب الوجه بالدماء، يوجه جنده من مكانه في قلب الميدان لم يبرحه.

ومن حوله النفر المؤمنون، قد جعلوا من أجسادهم دروعًا وتروسًا لوقاية قائدهم النبى. وما إن صاح أحدهم ببشرى حياته ﷺ، حنى عاد المسلمون جميعًا فأخذوا مواقعهم في لجبهة.

وتقهقر جيس المشركين فانعًا بالنصر المخطوف.

\* \* \*

فى خسوع، رجع المصطفى ﷺ وجنده إلى المدينة، فدخل المسجد وصلى بهم قاعدًا، من أثر الجراح التي أصابته في أُحُد.

وذهبت أُحُدٌ عبرةً ومثلًا:

\* \* \*

اكتفى المشركون بنصرهم المخطوف يوم أُحُد. وابتدروا الطريق عائدين إلى مكة، لا يكادون يصدقون ما كان، وفرغ المسلمون لقتلاهم الشهداء، فمضى المصطفى ﷺ يلتمس عمه الفارس السهيد «حمزة بن عبد المطلب» فوجده هناك ببطن الوادى، فد اغتالته حربة غادرة، سدّدها إليه «وحشى، مولى جبير بن مطعم»، وجاءت «هند بنت عتبة، زوج أبي سفيان» آكلة الأكباد، فرقصت على مصرع الفارس الشهيد ومتلت بجثته أبسع تمثيل: بُقر بطنُه عن كبده فلاكتُّها، وجُدِع أنفهُ وأُذناه فاتخذت منها حُليًّا، بدلًا من حليها التي دفعتها إلى «وحسى» من تمن الصفقة

قال ﷺ حين رأى ما رأى: «لن أصاب بملك أبدًا. وما وقفْتُ موقفًا قط أغيظَ إلى من

وأمر ﷺ فسجوا حمزة ببردته، وصلى عليه مكبرًا سبع تكبيرات.

نم جيء بالسهداء فكانوا يوضعون واحدًا بعد الآخر إلى جانب حمزة، فيُصلى النبي عليهم وعليه، حتى بلغت مرات الصلاة على سيد الشهداء ائنتين وسبعين، بعدد الشهداء يوم أُحُد.

وتجاوبت أرجاء الحجاز، ما بين أم القرى ودار الهجرة، بأصداء المعركة، في نقائض الشعراء من الحزبين:

المشركون بمكة يهزجون بقصائد شعرائهم، ويترنمون برسالة «عبدالله بن الزبعرى السهمي» - ولم يكن أسلم بعد - إلى حسان بن نابت الأنصارى:

وكلا ذلك وجله وقَلَبل فقريضُ الشعرِ يَسفى ذا الغَلَلْ وأُكُفُّ قد أُتِوَّتْ ورجِلْ ماجدِ الجدِّين مِقدامِ بطل واستحرَّ القتل في عبد الأسل و عـدَلنا مَيْلَ بدر فاعتدلْ

يا غراب البين أسمعتَ فقُلْ إنما تنطق سيئًا قد فُعِلْ إن للخير وللسر مدى أبلغا حسسان عنى آية کم تسری بالجَرِّ من جمجمـة كم قتلنا من كريم سيِّدٍ ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وفع الأسلْ حيين حكَّتْ بقُباءٍ بُركها فقتلنا الضَعفُ من أسرافهم

فيرد عليه، من حزب الله، حسان بن ثابت الأنصاري، شاعر المصطفى ﷺ:

ذهبت يا ابن النبعرى وقعة ولقد نلتم ونانا منكم ولقد نلتم ونانا منكم نضع الأسياف في أكنافكم إذ تُولُون على أعقابكم إذ شددنا شدة صادقة وتركنا في قريس عورة

كان منا الفضلُ فيها لو عَدَلْ وكذاك الحربُ أحيانًا دُوَل حيث نهوى عَلَلا بعد نَهَل هربًا في السّعب أمتالَ الرّسِلْ فأجأناكم إلى سفح الجبل فيوم بدرٍ، وأحاديت المثلُ

\* \* \*

فى ذلك اليوم العصيب، افتقد المصطفى عليه صاحبه «سعد بن الربيع الأنصارى» - أحد النفباء فى بيعة العقبة الكبرى - فقال لمن حوله:

«مَن رجلٌ ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات»؟

فذهب رجل من الأنصار ينظر لرسول الله على ما فعل سعد، فألفاه على ساحة القتال جريحًا وبه رمق. فأخبره عما كان من افتقاد المصطفى إياه وسؤاله عنه، فجمع «سعد» مابفى له من طاقة المحتضر وقال:

«أبلغ رسول الله ﷺ عنى السلام، وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خيرَ ما جزى نبيًّا عن أُمَّته.

« وأَبلغْ قومَك عنى السلام، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص العدو إلى نبيكم ﷺ، ومنكم عينٌ تطرف».

وأسلم الروحَ مطمئنًا، بعد أن بعث رضى الله عنه رسالنه إلى النبي ﷺ، وإلى قومه الأنصار.

\* \* \*

ولم يَنس المصطفى ﷺ وأصحابه «سعد بن الربيع».

ولا نسيه تاريخ الإسلام الذي استوعب رسالة هذا الجندي الشهبد، وعرف مغزاها ودلالتها، ورصَد موفعها من نفوس المؤمنين: تزيدهم نباتًا وقوة واستبسالًا وإصرارًا.

ومن نفوس أعدائهم: تهز نقتهم في جَدَوى معركة خاسرة بلا ريب، بخوضونها مع أمنال هؤلاء الحنود المؤمنين الذين يرون الموت في سبيل عقبدتهم: سرفًا و ١٤.

في السيرة النبوية، أن رجلًا دخل على «أبي بكر الصديق» رضى الله عنه، وقد ضمَّ طفلة صغيرة إلى صدره وأقبل عليها يلاعبها ويقبلها. فسأل الرجل: «من هذه»؟

أجاب الصديق: «هذه بنت رجل خيرٍ منى: سعد بن الربيع. كان من النقباء يوم العقبة، وشهد بدرًا، واستشهد يومَ أُحُد».

وكلُّ نفس ٍ ذائقة الموت،

ولكن الصفوة من عباد الله المؤمنين هم الذين يستقبلون الموت في سبيل الله راضين مطمئنبن، سلام عليهم:

# الإسلام في الجبهات الثلاث

في الجبهة اليهودية، ومع الوثنية القرشية، وفي جبهة المنافقين

#### \* \* \*

مصير المعركة الحاسمة بين الإسلام والوثنية، قد تقرر يوم بدر، وإن طال مداها سنين عددًا وتعددت جولاتها حتى حُسمت يوم الفتح في السنة النامنة للهجرة.

وكذلك تقرر، من يوم بدر، مصيرُ الصراع في جبهة أخرى أخطر وأضرى من الجبهة القرشية، والمعركة فيها سافرة مكسوفة والأسلحة مألوفة معروفة.

لقد كان العرب القرسيون يقاتلون ببسالة، دفاعًا عن أوضاع موروثة وتقاليد راسخة وأعراف مقررة، وغضبًا لحرمة أسلافهم، من حيت لم يهن عليهم أن يتصوروا أن أولئك الآباء الكرام، من أمثال عبدالمطلب وهاسم وعبد مناف ومخزوم وزهرة، وقضى إلى فهر ومضر وعدنان، كانوا على سفة وضلال.

وعلى مدى السنين العشرين التى استغرقتها المعركة بين العرب المشركين والمسلمين، في جولتيها المكية والمدنية، كان الإسلام يستقبل مَن يُصغى من قريس إلى ما يتلو المصطفى على الإسلام والبذل والجهاد.

وحزبُ الله الذي بدأ فجر ليلة القدر من شهر رمضان، بالمسلمة الأولى السيدة خديجة زوج المصطفى على أم المؤمنين، ثم انضم إليه السابقون الأولون،

كان يستقبل كل يوم جنديًّا جديدًا من الجبهة القرشية والعربية، يُعزُّه الله بالإسلام ويعز الإسلام به،

والمئات النلان من المجاهدين والأنصار الذين شهدوا بدرًا تحت لواء المصطفى على المبتوا أن كثروا بمن انضم إليهم من العرب، فدخل على مكة يوم الفتح، في عشرة آلاف من الصحابة، فيهم من كان قبل أن يشرح الله صدره للحق، أشد الناس عداوة للإسلام وحربًا للمصطفى والذين آمنوا معه.

والذين تأخر إسلامُهم إلى عام الفتح وغزوة حنين والطائف بعده، وعام الوفود في السنة التاسعة للهجرة، لم يلبثوا أن خرجوا مع الكتائب المجاهدة في الفتوح الكبرى التي حملت لواء الإسلام إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب.

\* \* \*

### ١ - في الجبهة اليهودية:

كلا ، لم تكن تلك الجبهة القرشية العربية أخطر ما واجه الإسلام في عصر المبعت، والجبهة فيها مكشوفة والسلاح معروف، ومنها كان يأتي المدد تباعًا إلى حزب الله.

إنما كان الخطر الأكبر في الجبهة الخبيئة لأعداء البسر ومنْ شرب سُمَّهم من المناففين في المدينة: لقد حرص اليهود على ألا يواجهوا الإسلام في معركة مكسوفة، وسهرت عصاباتهم في أوكارها الناشبة في شمال الحجاز، تنفث سُمَّ النفاق في المدينة، ثم تمادى بها الشر فسعت إلى قريش، تؤلب الأحزاب منها وتستنفرها لقتال المسلمين بالمدينة، على وعدِ النصرة من يهود الذين وادّعهم المصطفى على وأمنهم على دينهم وأموالهم.

وكانت موقعة بدر، هي التي كشفت المستور من غدرهم بعهدِهم للمصطفى وفيه النص الصريح:

«وإِن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإِن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإِن بينهم النصرَ على من دَهَمَ يثربَ».

إِنه الغدرُ! فجيشُ قريش لم يخرج من مكة إِلا ليدهمَ ينرب. والغدرُ من طبيعة يهود، وهو متوقع ومحسوب.

وأُمْلَى لهم المصطفى، واكتفى ﷺ بأن جَمع يهود المدينة بِسُوق بنى قينفاع، وحذرهم من الله متلَ ما نزل بقريس من النقمة.

وحين يقتصر الأمرُ على الإنذار أو ما هو أشد منه، فإن يهود تتطاول وتجترئ، ما بقيت السيوفُ في أُغمادِها.

### \* \* \*

وغدا بنو قينفاع إلى سُوقهم بالمدينة يأكلون المال، ويكبدون للإسلام لا يبالون نذيرًا من الله ورسوله. وبدا لنفر منهم أن يعرضوا لإحدى المسلمات يريدونها على أمر تكرهه، تم احتالوا حى كشفوا نوبها فى السوق عن عَوْرتها، فصاحت تستصرخ العرب، ووقع السرُّ بين مَن فى السوق من المسلمين، ويهود بنى قينقاع.

وأُ على المصطفى على في جمع من الأنصار فحاصر اليهود خمس عسرة ليلة، حتى استسلموا ونزلوا على حكمه، وعندئذ تقدم المنافق «عبدُ الله بن أبي ابن سلول» فقال للمصطفى على اللأ من الناس:

«يا محمد، أُحسِنْ إلى في مَواليَّ!».

وأُعرض عنه المصطفى عَيْقٍ، لكن المنافق مضى في لجاجته، مُصِرًّا على استنقاذهم ا قال عليه الصلاة والسلام: «هم لك ا».

واكتفى بأن جرَّدهم من سلاحهم، وأمهلهم للاثةَ أيام يَجُلُون بعدها عن المدينة، فخرجوا أَذلةً مفهورين إلى وادى القرى، حيث نزلوا على عصابتهم هناك، وتطهرت دارُ الهجرة بجلاء بنى فينفاع عنها بعد «يوم بدر» في السنة النانية للهجرة!

\* \* \*

وتتابعت أحداثُ فردية، تعكس صدّى الرعب في قلوب يهود، وتنم عن كيدهم وحقدهم. وفد تعلق أملهم، بأن تبأر قريش لقتلاها في بدر، فها كانت لتسكت عليه كها سكتت يهود على إجلاءِ بني قينقاع.

بعد عام واحد من بدر، في شهر سوال من السنة الثالثة للهجرة، كانت موقعة أُحُد، وكان من أُمرها ما كان.

نقضت يهود ميتاقها مع الرسول ﷺ هذه المرةَ أيضا، فلم تكن «على النصر ضد من حارب الله الصحيفة».

وبنو النضير، كانوا في منطقة المدينة.

وقد لبثوا في أُوكارهم يرقبون سير المعركة في أُحد...

وطاب لهم ما لقى المسلمون من عدوهم، وتأهبوا لكى يرجفوا فى المدينة بقالتهم الخبيثة: - انهزم محمدٌ وأصحابه، ويقول إنه نبى مرسَل؟ لو كان نبيًّا ما انتصر عليه الوثنيون!

ale ale ale

ثم هموا بأن يغتالوا الرسول ﷺ!

خرج عليه الصلاة والسلام إلى بنى النضير، يستعينهم فى دية قتيلين من بنى عامر، وكان بينهم وبين بنى النضير حلف وجوار.

«قالت يهود: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أُحببت...

تم خلا بعضهم إلى بعض فقالوا: «إنكم لن تجدوا الرجل على متل حاله هذه - ورسول الله على منه البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه »؟.

وصعد يهودى فألقى الصخرة، لكن بعد أن كان المصطفى قد تحرك من مكانه. ولم تَزده فعلتهم علمًا بغدرهم، لكنها زادته تصميمًا على حسم شرهم.

\* \* \*

وعاد إليهم على فحاصرهم ست ليال من شهر ربيع الأول، من السنة الرابعة للهجرة... واستسلموا، بغير قتال، لحكم المصطفى عليهم بالجلاء... وتضرعوا إليه أن يدعهم يذهبون بما حملت الإبل.

فسمح لهم بها الرسولُ المنتصر ﷺ.

وبلغ بهم الحرص، أن راحوا ينزعون الأخشاب من دورهم ليحملوها معهم. ومضوا بالنساء والأولاد وما حملت الإبل من مال ومتاع إلى عسيرتهم فى خيبر، ولم يكن دُوْرُها قد حان بعد... فكأنما كانوا فى خروج الجلاء، فى ضغطة الحسر! وصدق الله تعالى:

 الله يُسَلِّطُ رُسُلهُ عَلَى مَن يَسَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ فَعَ قَدِيرُ مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى سُولِهِ عِنْ أَهْلِ الْفُرَى فَلِلَّهِ وَلِلْسَوْلِ وَلِذِى الْفُرْبِ وَالْيَسَمَى وَلَا سَنَصِينِ وَابْنِ السَّيِيلِ كَلَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَ أَو مِن عُمْ وَمَا عَاللَهُ عَنْهُ فَانْهُ وَأَوْلَ فَفُدُوهُ وَمَا نَهَ كُرُ عَنْهُ فَانْهُ وَأَ وَاتَّقَوا اللّهَ إِنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ \*

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

## الأحزاب، وبنو قريظة :

خانهم المعهودُ من حَذرهم، فسعَوا إلى حتفِهم بأَظلافهم ومخالِبهم!

لقد ضاقوا بطول الانتظار، وعدوَّهم نبيُّ الإسلام يبدو كمن لا يُقهَر، وإنه لَيـوشِكُ أَن يقدف بهم إلى تيهِ تشرَّدهم القديم، بعد أَن طاب لهم المقام في مستعمراتهم بالأرض الطيبة، نسماليَّ الحجاز، أكثر من خمسة قرون.

أَزمة «أُحد» لم تكسِر من معنوية جند الإسلام المهاجرين والأنصار، بل أُعطَّتُهم الدرسَ والعبرة، وزادتهم إيمانًا ونباتًا وإصرارًا.

وقريش تبدو حَذِرة مترددة، وتود لو أعفتُها الظروف من الصدام مع جند الإسلام، خوفًا من أن يضيع النصرُ الذي اختطفته في «أحد» من حيت توقعت أن تبوءَ بالهزيمة والعار.

ولم يُجْدِ عليها هذا النصرُ المخطوف، وإنها لتعلمُ علمَ اليقين أن بين رجالها مَن اهتز إِيمانُهم بالأوثانِ، فلن يلبتوا أن يلحقوا بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الإسلام!

#### \* \* \*

ولاحت الفرصةُ ليهودِ بني قريظة:

بعثت وفدًا من أُحبارها إلى مكة، يَرُدُّ على المرتابين من المشركين إِيمانَهم بآلهتهم ويُغرى الوثنية العربية بحرب دين التوحيد.

## قالوا لقريش:

- دينُكم خيرٌ مِنْ دينه، وأُنتم أُولى بالحق منه. حارِبوه ونحن معكم!

فلما اطمأنوا إلى أن المشركين نشطوا لما دعوهم إليه من حرب نبى الإسلام، خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى متل ما دعوا إليه قريسًا، ووعدوهم المؤازرة والنصرة.

تم تسللوا عائدين إلى أوكارهم فى شمال الحجاز، ومن ورائهم جيش المشركين: قربش وعليها أبو سفيان بن حرب، والأحزاب من غطفان: بنى فزارة، وبنى مرة، وبنى أشجع بن ريث...

لكن مل هذا التواطؤ لم يكن بحيث يخفى أمره، وقد علم المصطفى على بسعى يهود وما بيَّت من غدر، فانتظر علبه الصلاة والسلام حتى فرغ من الأحزاب يوم الخندف، ورجع بجنده إلى المدينة في ساعة الظهيرة فيا كادوا ينفضون عن نيابهم غبار المعركة الظافره، حتى سمعوا دعاء المصطفى على يعلو به صوت مؤذّنه من المسجد النبوى:

«أيها الناس، من كان سامعًا مطيعًا فلا يُصَلِّبنَّ العصر إلا في بني فريظة».

وتدفقت جموعُ المؤمنين إلى موعدِ الرسول: صلاة العصر في بني قريظة...

وصلوا هناك، وقد لاذ اليهود الجبناءُ بحصونِهم التي ظنوا أُنها مانعتُهم من الله.

\* \* \*

وامتد الحصارُ خمسًا وعشرين ليلةً، نم أُخرجهم الرعبُ منها مستسلمين لحكم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام.

لكنه ﷺ، ترك الحكم لسعدِ بن معاذ، نقيبِ الأوس. وقد حاول نفرٌ من قومه أن يحملوه على الرفق بأُعداء الإسلام وطالما ظاهروهم على الخزرج في الجاهلية، قالوا لسعد:

- يا أبا عمرو، أحسِن إلى مواليك، فإن رسول الله ﷺ إِنما ولاّك ذلك لتحسن إليهم. فلما أُكنروا عليه، ردَّهم بقوله:

«أن لسعد ألا تأخذه في الله لومةُ لائم».

ونطق «سعدُ بن معاذ» بحكمِه الصارم العادل على رجال بنى قريظة دون النساءِ والصبية... حسمًا لشرهم الوبيل، وجزاءً وفاقًا على ما كان من غدرهم وكيدهم.

\* \* \*

وذهبت بنو فربظة، قصةً وعبرةً ومتلًا.

وتجاوبت الجزيرة بأصداء القصائد التي قالها الشعراءُ فيهم وفيمن حرزَّبوا من أحرزاب المسركين وم الخندق، وفي المناففين.

وتلا المصطفى من وحى ربه، من سورة الأحزاب:

﴿ ......تَآيَّهُا ٱلَّذِينَ المَّنُوا ٱذَّرُواْ فِعَمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ

وَكَانَّاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرً ۞ إِذْجَآءُوكُم مِّن فَوْ وَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَنِ ٱلْأَبْصُارُ وَكَلَفَ الْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٥ هُنَالِكَ أَبْنُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالْاَسْدِيلًا ١٥ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفَفِقُولِ وَٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَصَ مُنَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ فَالْتَ ظُلَّإِفَ هُ أُمِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبَ كَلْمُقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُوا وَيَسْتَنْذِنُ فَرِيقُ مِنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُوكِ لِنَّ بُوُنَنَاعَوْرَةُ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ۞ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُهِ لُوا ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا لَلَتَ شُواْ بِهَمَا لِلَّا يَسِكِرًا ۞ وَلَقَـٰذَكَا نُوْاً عَلٰهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَكَ وَكَانَ عَهَٰدُ ٱللَّهِ مَسْؤُلًا ۞ قُلِلَّ بَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُإِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْنِ أَوْ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَّتَّعُولِ ﴿ إِنَّا فَإِيدًا ۗ هُ فُلْ مَنْ ذَا الَّذِي تَغْصِمُ كُم يِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْسُوعًا أَوْأُرادَ بِكُمُ رَحَاةً وَلَا يَجَدُونَ لَمُحُرِمِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيكُمْ ۞ \* قَدَّيَعَكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَّوِّقِين منكُمْ وَالْقَآ بِلِينَ لِإِنْوَيْنِمْ هَلْمٌ لِلِّنَاَّ وَلَا أَوْنَ الْبَالْسَ إِلَّا فَلِيلًا ۞ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْنَهُ مُرَّينظُ وُكَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِي نَغْنُكَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَتِيَّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَادٍ أَشِيَّةً عَلَىٰ كَغَيْرًا وْلَيِّكَ لَرْيُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُ وْفَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ تَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَهُ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْنِيا لَأَحْزَابُ يَوَدُواْ لَوْأَنَهُ مُهَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَنْ عَلُونَ عَنْ أَنْ إَيْ كُمُّ وَلَوْكَ انْ إِنْ فِيكُم مَا فَتَلَوَّا إِلَّا قِلِيلًا ۞

لَقَدْ كَانَ لَكُ مُرَالِهُ وَالْمَا وَدَكَرَاللَهُ كَانَا وَصَدَقَ اللَّهُ وَاللَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَصَدَقَ الْمُوْمِنُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَصَدَقَ الْمُوْمِنُ وَاللَهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ الْمُوْمِنُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَا وَهُمْ لِآلًا مِمَنَا وَسَلِمًا ﴿ مَنَ اللَّهُ وَمِنَهُ وَمِنَهُ وَمَنَا وَسَلَمُ اللَّهُ وَمَا ذَا وَهُمْ لِآلًا مِمَنَا وَسَلَمًا وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ ال

(صدق الله العظم)

\* \* \*

# حديث الإفك

# ﴿ وَتَحْسَبُونَ لُهُ هَيِّنَا وَهُوَعِنِهَ اللَّهِ عَظِيمُ ۞ ﴾ صدق الله العظيم

إِذِن فقد بدأً سُمُّ النفاق يُحدِن أَنْرَه وَهُدِّد الجبهةَ الإسلامية من داخلها. في الوجب الذي كانت تخوض فيه معركتها مع العرب المسركين والعصابات من مهود.

لكن المنافقين الذين انكتفوا يوم الخندق في غزوة الأحزاب، لم يلبنوا بوسوسةٍ من بهود، أن سغلوا المجتمع الإسلامي عنهم بفرْيةِ الإفك، التي هزت المدينة هَزَّا لمدى شهر كامل من أيام سعبان ورمضان من السنة السادسة للهجرة.

وبلها كان النبى عليه الصلاة والسلام قد خرج غازيا إلى بني المصطلق، وصحبتُه أم المؤمنين السبدة عائشة بنت الصدبق، رضى الله عنها، وفي طريق العودة أناخ الركب قرب المدبنة فباتوا بعض اللبل نم ارتحلوا، وما يدرون أن أم المؤمنين تخلفت عنهم، حتى افتقدوها في هودجها حين بلغوا المدينة في الصبح.

وفبل أن يستد القلق عليها، وصلت على بعير يقوده «صفوان بن المعطل السلمي» وحدَّتت زوجها المصطفى عَلَيْ عن سبب تخلفها فها أنكر منه شيئا:

كانت قد خرجت من هودجها من العسكر لبعض حاجتها، قبل أَن يُؤذَن فيه بالرحبل، وكان في عنقها عقد من جزع انسل منها فالتمسته حيى وجدته، واتجهن إلى هودجها فإذا الركبُ قد رحلوا واحتملوه، لم يُحسوا أُنها ليست فيه، لخفة وزنها.

تلفعت بجلبابها وانتظرت في مكانها وانقة أنهم لن يلبئوا أن يفتقدوها فيرجعوا إلبها. وحدب أن مرَّ بها «صفوان» فأنكر أن يتركها وحدها في الخلاء، وقدم بعيره إلمها ثم استأخر عنها حتى ركبت، فانطلق يقود بها حتى أبلغها مأمنها في المدينة.

#### 46 46 46

وبسج المنافقون والبهود فربة الإفك، من هذا الحادث العارض، ورددها ناس من المسلمين ملعت سمع زوجها المصطفى عليه وأبيها الصديق وأُمها، أم رومان. فصكت آذانهم، وإن لم مجرؤ

أحد منهم على مواجهه السيدة عائسه بالسائعه الخبيبه، إذ كانت نشكو من عله، ولما أحسب جفوةً من زوجها المصطفى ﷺ استأذنته في الانتقال إلى أُمها لتمرضها، فأذن لها.

بعد بضع وعشرين ليلة، نقهت من علتها فخرجت من بيت أبيها لبعض حاجتها، ومعها «أُم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وإذ هما في الطربق عنرت السبدة عائشة في مِرطها، فقالت رفيقتها:

« تَعِسَ مسطح ».

فأنكرن السيدة ما سمعت، وقالت:

«بئس لعَمْرُ الله ما فلبِ لرجل من المهاجرين قد سهد بدرًا».

سألتها أم مسطح:

«أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟».

ولاً ول مرة، سمعت السيدة عائشة بفرية الإفك، فارتاعت وهرعت إلى أُمها، تسأَلها باكيه: «يغفرُ اللهُ لك، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شئًا؟».

فلم تملك أُمها إِلا أَن تقول:

«أَى بنية، خَفِّضَى عليك الشأَنَ، فوالله لقلها كانت امرأَه حسناءٌ عند رجل مُحبها، لها ضرائرُ، إلا كنَّرْنَ وكنَّر الناسُ عليها».

لكن ذلك لم يُهون عليها من محنة الفرية الخبينة التي امتحنت بها، وإن لم تدر ماذا عساها أن تصنع، إلا أن تكل أمرها إلى الله سبحانه...

وفى المسجد النبوى، كان زوجها عليه الصلاة والسلام، يحاول أن برد عنها أُلسنةَ السوءِ، فيقول:

«يا أيها الناس، ما بالُ رجال مؤذونني في أهلي ويقولون علمهم غيرَ الحق؟ واللهِ ما علمتُ منهم إلا خيرًا، ويقولون ذلك لرجل واللهِ ما علمتُ منه إلا خيرًا، وما يدخلُ بيتًا من بيوتي إلا وهو معي».

فتنفذ كلماته إلى قلوب المؤمنين، وينورون غضبًا للسيدة الكريمة، وبتماسك الأوسُ والخزرج متصايحين مطالبين بأعناق أصحاب الإفك من هؤلاء وهؤلاء. حنى كاد يكون بين الحيَّبْن سر»(١).

<sup>(</sup>١) مفصيل حديث الإفك، في (صحيح المخاري) ٢٧/٤ط المنرفية، وفي السيرة لابن إسحاق وتاريخ الطبري (حواد السنة السادسة للهجرة) ومعها (السمط المبن، للمحب الطبري) ص٦٣.

وخيف على المجتمع الإسلامي من التصدع، وخيف على السيدة عائسة رضى الله عنها من وطأة الحزن والقهر.

حتى حسم القرآن الكريم ذلك الإفك الفاحس والبهتان العظيم بآيات النور:

وَالْمَانُونِ الْمَالُمُ اللَّهُ اللللْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِ

(صدق الله العظيم)

## الله أكبر ، خربت خيبر

وكان «عبد الله بن أبي أبن سلول» هو الذي تولى كِبْرَ ذلك الإِفك... في أُم المؤمنين عائسة، أُحبِّ أَزواجِ المصطفى إليه وأحظاهم عنده... بنتِ أبي بكر الصديق، أُقربِ الصحابة إلى المصطفى وأعزهم عليه، وأُول السابقين إلى الإسلام!

\* \* \*

فهل حانت المواجهةُ الحاسمة، مع مرضى الفلوب المنافقين؟ كلا، بل بمكن أن تنتظر ريئها يأمن الإسلام سُرَّ يهود ويحسم المعركة مع الوننة العربة.

وهذه المعركة أيضا تحتمل الهدنة بعض الوقت، وقد عُقدت الهُدنة في «الحديبية» في أواخر السنة السادسة للهجرة.

\* \* \*

بعدها، فى مستهل السنة السابعه، كان مسير المصطفى الله إلى يهود خيبر الذين سارعوا إلى حصونهم يحتمون بها، فتساقطت حصنًا بعد حصن، حتى إذا لم يبق لهم سوى حصنى الوطيح والسلالم، بعنوا وافدَهم إلى نبى الإسلام يسألونه أن بحقن دماءهم ويكتفى منهم بالجلاء. وأجاب المصطفى الله شولهم، وتركهم يجلون عن «خيبر» هائمين على وجوهِهم فى الفلاة.

بعد سقوط خيبر، انتهت قصةً الاستعمار البهودى لشمال الحجاز، لم يبق من عصاباتهم سوى فلول مبعنرة في فدك ووادى القرى وتياء، حتى كان أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» هو الذى طهًر جزيرة العرب من بقاياهم.

وعاد اليهودى التائه إلى ضلاله القديم، يضرب في التيه من بادبة الشام، تلفِظه الأرضُ حيث أقام، وتطارده اللعنة أينها حط أو سار.

# ٢ – في الجبهة القرشية من هدنة الحديبية حتى الفتح ويوم حنين

﴿ وَقُلْجًا مَا لَكُنُ وَزَهَقَ آلْبَاطِلُ لِمَا أَلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ صدق الله العظم

\* \* \*

## هدنة الحديبية وبيعة الرضوان

كانت غزوة خيبر، في السنه السابعة للهجرة.

قبلها، في آخر السنه السادسة، كانب هدنة الحديبية مع قريش، وبيعة الرضوان.

أفام المصطفى ﷺ بالمدينة شهرى رمضان وسوال، تم خبرج فى ذى القعدة في اصدًا إلى العمرة، لا يريد حربًا.

ومعه مئات من الصحابة، المهاجرين والأنصار: في رواية أنهم كانوا سبعمائة، وفي أُخرى أنهم زادوا على ذلك بضع مئات (١١).

وسار الركب النبوى من المدينة، يحدوه السوق إلى زبارة «البيت الحرام» مهوى أفئدتهم وقبلة صلاتهم، والحنبن إلى «أم القرى» بعد ست سنين من الهجرة والاغتراب.

#### \* \* \*

فى الطريق إلى مكة، لقى الرسول على مَن أنبأه بخبر احتشاد قريس لصده ومن معه عن المسجد الحرام، فتطوع رجلٌ من الصحابة، وسلك بالركب طريقًا وعرًا غير الطريق التى لمريش.

حتى وصلوا إلى «الحديبية» من أسفل مكه، وعندئذ لمحتهم خيلٌ قريش، فطار سهودها إلى مكه بالنبأ.

\* \* \*

(۱) السيره ۳۲۲/۳.

ومن مكة، جاء وافدٌ خزاعى «بديلٌ بن ورقاء» في نفرٍ من قومه، يسألون المصطفى: - ما الذي جاء بك؟

أخبرهم ﷺ أنه لم يأْت يريد حربًا، وإنما جاء زائرًا للبيت ومعظمًا لحرمته.

وعاد الخزاعيون إلى مكة، يؤكدون لقريش أنه ما جاء لفتال، وينصحون لهم ألا يعجلوا عليه، وأن يدعوه وما جاء له من زيارة البيت العتبق.

فاتهمهم طواغيت المسركين، وردُّوا في عناد وسَفَه: «إن كان جاء ولابريد قتالًا، فوالله لا يدخُلها علينا عنوةً أبدًا، ولا تتحدت بذلك عنا العرب».

وتتابعت رسلُ قريس، تحاول أن ترد المصطفى عما جاء له، وهو ﷺ يؤكد لكل وافد منهم، أنه ما جاء لقتال .

ويعودون إلى طواغيت قريش بما فاله ﷺ فيلقونهم بالمكروه من القول والامهام. حتى ضاق ذوو الحلم بهذا التمادي في السفه والإعنات.

قال أحدهم - الحُليس بن علقمة، وكان سيد أحابيس مكة - غاضبًا متوعدًا:

«يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أَيُصَدُّ عن بيت الله مَن جاء معظًا له؟ والذى نفسُ الحُلَبسِ بيده، لتُخَلُّنَّ بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرنَّ بالأحاببش نفرة رجل واحد».

وقال «عروة بن مسعود الثقفي» قبل أن يستجبب لهم فيخرج إلى المصطفى، في محاولة أخيرة لحسم الموقف دون قنال:

«يا ، قريش، إنى فد رأيت ما يلقى منكم مَن بعتموه إلى محمد إذ جاءكم، من التعنيف وسوء اللفظ، وفد عرفتم أنكم والد وأنى ولد - أُمُّه: سبيعة بنت عبد شمس - وقد سمعتُ بالذى نابكم، فجمعتُ من أطاعنى من قومى نم جنكم حتى آسسكم بنفسى».

فالوا يحثونه على معاوضة المصطفى، عنهم، ليحول دون مكة والحرب: «صدفت، ما أنت عندنا عِتهم»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السيرة: ٣٢٧/٣، تاريخ الطبرى: السنه السادسة: من طريق ابن اسحاني.

خرج «عروة» حتى أتى المصطفى ﷺ في مناخه عند الحديبية، فجلس بين يديه وقال في تؤدة، يُذكر محمد بن عبد الله بما يهدد بلدته، أم القرى:

«يا محمد، أجمعتَ أُوسَابَ الناس تم جئت بهم إلى بيضَتِك لتفضَّها بهم؟ إنها قريش، قد خرجتُ معها العودُ المطافيلُ، قد لبسوا جلودَ النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدًا. وآيمُ الله لكأنى بهؤلاء – الذين معك – قد انكشفوا عنك غدًا».

وأنكر أبو بكر الصديق ما سمع، فاعترض بقول من مكانه خلف الرسول عليه: أنحن ننكشف عنه ؟

وردٌّ «عروة» وقد عرفه:

«أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتُك بها، ولكنْ هذه بها».

وحفّ الصحابة بالمصطفى ﷺ وهو يرد على وافد فريس، يمثل ما قاله لمن سبقوه: إنه لم يأت يريد حربًا.

وعاد «عروة» إلى قريس، يحدتها عما رأى وما سمع، من حبِّ أصحاب محمد لمحمد، وتفانيهم في القيام دونه، وقال فيها قال:

«يا معشر قريش، إنى قد جئت كسرى فى مُلكه، وقيصرَ فى ملكه، والنجاشى فى ملكه، وإنى والله ما رأبت ملكًا فى قوم قط، منلَ محمد فى أصحابه. ولقد رأيت قومًا لا يُسلمونه لشىء أبدًا، فرَوْا رأْيكم».

\* \* \*

ولاحَتِ النُّذُرِ:

بعثت قريش أربعين رجلًا منهم أو خمسين، وأمروهم أن يُطيفوا بعسكرِ رسول الله ﷺ، ليصيبوا لهم من أصحابه أحدًا.

وأَخذَنْهم فئةٌ من الصحابة أخذًا، فجىءَ بهم إلى رسول الله ﷺ فعفا عنهم وخلَّى سبيلهم، بعد أن رَمُوا فى عسكر المسلمين بالحجارة والنبل.

وجاء دور المصطفى ﷺ ليحاول ردَّ قريش عن غيِّها، كى تُخلى طريقه إلى الببت الحرام. بعث إليهم صاحبه وصهره: عنمان بن عفان - وهو من صميم عبد سمس - لىكرر عليهم أن النبى ﷺ لم يأتِ لحرب، وإنما جاء زائرًا لهذا البيت، ومعظًا لحُرمته.

قالت قريش لعثمان تسترضيه، بعد أن أدَّى رسالة المصطفى: «إن شئت أن تطوف بالبين فطُفْ».

وردّ رضى الله عنه:

«ما كنن لأفعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ».

وبدا لقريس، فاحتبست عتمان عندها، لعل ذلك يجدى عليها من حيث فسل مسعاها.

وخرجت من مكة شائعة تقول: إن عنمان بن عفان قد قُتل. فها بلغت سمع النبي حتى قال

«لا نبرح حتى نُناجز القومَ».

ودعا أُصحابه إلى البيعة على ذلك، فكانت «بيعة الرضوان» تحت سجرة هناك.

وفيها نزلت آيات الفنح:



# # #

ولكن الخبر اليقين ما لبث أن جاء بأن «عنمان لم يُقتل» وكانت بيعة الرضوان قد رابت قريشًا، وأكدت لها تصميم هذه القلة المؤمنة، على التبات والاستبسال.

ومهما يكن من حَمِيَّة قريش الجاهلية، فلست بحيث تستبعد أن ينتصروا عليها، لو نشب قتال.

قبلها، انتصروا في «بدر» وكانوا أُقلَّ عددًا، وكانت قريس، على عَددها وعُدتها أُقوى أُملًا في الغلبة...

كلا.. ما ينبغي أن ينسب قتال، بعد عِبرة بدر التي تحددت فيها موازين القوى.

\* \* \*

من مكة، جاء خطيب قريس «سهيل بن عمر و العامرى» مبعونًا من فريس، للمفاوضة على الصلح...

وتركت قريس لسهيل ٍ حرية التصرف، لم تسترط عليه في الصلح. «إِلا أَن يرجع محمد عن

مكة عامه هذا، فوالله لا تحدث العربُ أنه دخلها عليهم عنوةً أبدًا».

ودارت المفاوضة بين المصطفى وبين مبعون قريش، وتراضيا على أن يرجع محمد بأصحابه عن مكة هذا العام، على أن يعودوا في الموسم القابل فيدخلوها ويقيموا بها تلاث ليال، بغبر سلاح إلا سلاح الراكب: السيوف في القرب.

واتفقا على هُدْنة مداها عسرُ سنين، مَن جاءَ المسلمين فيها من قريس بغير إذن وليه ردُّوه إليهم، ومن جاءَ قريشًا من المسلمين لم يردّوه.

وكان أُصحاب المصطفى ﷺ يتابعون هذه المفاوضة بينه ﷺ، وبين سهبل بن عمرو، وقد غاب عن بعضهم مغزى شروطها وحكْمَتِها:

هدنة، تسمح للمصطفى أن يفرغ للعصابات اليهودية ويحسم شرها.

ولا بأس على مَنْ يُرَدُّ إِلى قريش، فذاك ابتلاءٌ لإِيمانه.

ولا خير فيمن يجيءٌ قريسًا من المسلمين، فلا جدوى من رده إليهم، ولا حاجة لهم إليه.

\* \* \*

وإِذ تم التراضى على شروط الصلح ولم يبق إِلا أَن يُكتب، وب عمر بن الخطاب فقال لله بكر:

- يَا أَبَا بَكُر، أَلْيِس برسول الله؟

قال الصديق: بلي.

وتيابع عمر أسئلته:

«أُلسنا بالمسلمين؟

أليسوا بالمشركين؟

فعلامَ نُعطى الدنيَّةَ في ديننا؟»

وأبو بكر، يحاول ردّه إلى التسليم بحكمةِ ما يُرضِي به رسول الله عليه الصلاة والسلام...

ويمضى «عمر» إلى المصطفى فيسأله منل ما سأل أبا بكر:

- يا رسول الله، أُلستَ برسول الله؟

- أُوَ لسنا بالمسلمين؟

- أُو ليسوا بالمنسركين؟

- فعلام نعطى الدنية في ديننا؟

وانتظر عليه الصلاة والسلام حتى فرغ صاحبه من كل ما أراد أن يقولَ، نم لم يزد على أن قال:

«أَنا عبدُ الله ورسولُه، لن أُخالف أُمرَه، ولن بُضيعني».

ثم دعا رسولُ الله على الصلح رجالاً من المسلمين، وآخرين من المسركين... تم قام عليه الصلاة فكتبها (١) وأسهد على الصلح رجالاً من المسلمين، وآخرين من المسركين... تم قام عليه الصلاة والسلام إلى هَدْيه فنحره، وحلق سعره. وكان قد دعا أصحابه إلى أن يفعلوا، فتردد منهم مَن لم يكونوا راضين عن سروط الصلح، نم ما هو إلا أن رأوا المصطفى ينحر هديه ويحلق سعره، حتى تواثبوا جميعً ينحرون ويحلقون (١).

\* \* \*

وما لبنوا أن أدركوا حكمة هذا الصلح الخطير الذي عدّه القرآن فتحا مبينا. وفيه نزلت سورة الفتح، يقول فيها تعالى لرسوله المصطفى:

﴿ ........... لَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنِ الْوُمْنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَالَنَّبَكُمْ وَالْمُعُمْ الْمُتَكِيدَةُ عَلَيْهِ عُوالْاَبْهُ مُ فَعَا وَيَهِ مَا فَا فَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عُلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَ فَعَا وَيَعِيدًا ۞ وَعَدَكُمُ وَمَنَا فِرَكَ فِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ

(صدف الله العظيم)

\* \* \*

بعدها كان المسير إلى خيبر، وخربت خيبر...

١١) مجد النص، في السيرة لابن هسام ٣٣٢/٣، وتاريخ الطبرى: ٨٠/٣٠، وطبقات ابن سعد: حـ ٢.

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن هشام: ٣٣٣/٣.

### قد أَجَرْنَا مَنْ أجارَتْ

# ﴿ ...... عَسَى لَلَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَايْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمُ وَ مَنْ الَّذِينَ عَادَيْتُم

صدق الله العظبم

هلَّ هلال المحرم من السنة السابعة للهجرة، وقد رجع المصطفى ﷺ من الحديبية، والمدينة في موقف ترقب وانتظار...

من طريق مكة، جاء رجل يسعى، عرفت فيه المدينة «أبا العاص بن الربيع» فكأنها كانت في انتظاره، ولم يكن قد مضى غير سبعة أشهر على وداعها إياه! مَرَّ قريبًا منها، في جمادى الأولى من السنة السادسة، في طريق عودته من الشام إلى أم القرى، في مال له ولقريس، فعرضت له سَريَّة إسلامية أصابت كل ما معه، وأفلت منها مع الفجر إلى أم ولديه، بنت خالته «زينب بنت محمد» عليه الصلاة والسلام، مستجيرًا بها.

ولم تكن رضى الله عنها قد رأته منذ ودعها إلى دار الهجرة وقد فرق الإسلام بينها، بعد أن افتدته من السلام يوم بدر، بقلادة أُمها وأُم المؤمنين، خالته السيدة خديجة رضى الله عنها...

\* \* \*

وفي هدأة الفجر سرى صوت زينب:

«أيها الناس، إنى قد أُجرتُ أبا العاص بن الربيع» فبلغ سمع أبيها عليه الصلاة والسلام وهو يصلى بالناس فى مسجد المدينة، فلما سلَّم سأَّل مَن حوله إن كانوا قد سمعوا ما سمع؟ أجابوا: نعم يا رسول الله.

قال: أما والذى نفسُ محمدٍ بيده، ما علمتُ بسيءٍ من ذلك حتى سمعتُ ما سمعتم. وأضاف بعد صمت قصير:

«إِنه يُجِير على المسلمين أُدناهم، وقد أُجِرْنا مَن أُجارتْ».

نم انصرف عليه الصلاة والسلام فدخل على ابنته وعندها ابن خالتِها أَبو ولديها «عليٍّ، وأُمامة» فها كادت ترى أَباها حتى قالت توضح موقفها:

- يا رسول الله، إِن أَبا العاص إِن قرُب فابنُ عم، وإِن بعُدَ فأَبو ولدٍ، وإِنى قد أُجرتُه. قال الأّب عليه الصلاة والسلام:

«أَى بُنية، أَكرمي مثواه، ولا يُخْلُصَنَّ إليكِ فإنك لا تحلين له».

وتركهما وما يدريان علام استقر رأيه فيهما.

ولاحت لهما من بعيد رؤيا ماضيهما السعيد والشمل مجتمع والبال خليّ، وتذكرت زينب أنْ فد طال عليهما الأمد - سنين عددًا - في انتظار تحقق أملها الذي لم تتخل عنه فط: أن يسرح الله سبحانه صدر أبي العاص للإسلام.

وسمعته يقول، كأنه يعتذر إليها:

«لقد عرضوا عليّ بالأمس أن أُسلم وآخذ ما معى من أُموال فإنها أُموال المسركين، فأبيت وقلت: بئس ما أُبدأ به إسلامي، أَن أُخون أَمانتي».

فرنت إليه زينب، تفكر في مغزى ما سمعتْ.

وفى الصبح، بعت المصطفى عليه الصلاة والسلام من صحب أبا العاص إلى المسجد، وفيه رجال المسرية الذين أصابوا مالَ أبي العاص، قال لهم عليه الصلاة والسلام:

« إِن هذا الرجلَ منا حيث قد علمتم، وقد أُصبتم له مالًا، فإِن تُحسنوا وتردوا عليه الذي له فإِنا نحب ذلك، وإِن أُبيتم فهو فيءُ اللّهِ الذي أَفاءَ عليكم وأُنتم أُحقُّ به...».

أجابوا جميعا: يا رسول الله، بل نرده عليه...

وتأهب أبو العاص للرحيل إلى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يودعه:

«حَدَّثني فصدقني، ووعدني فوفي لي»

\* \* \*

وتوقعت دار الهجرة أن يعود إليها.

وهذا هو قد عاد مع هلال السنة الهجرية السابعة.

بعد أن صفى حسابه بمكة، ودفع إلى أهلها ما خرج فيه من مالهم إلى الشام، نم وقف في الحرم المكي هناك، يسأل بأعلى صونه:

«يا معشر قريش، هل بقى لأحدٍ منكم عندى مال لم يأخذه؟» قالوا: «لا، فجزاك الله خيرًا، فقد وجدناك وفيًّا كرمًّا».

فأدار بصره في الجمع الحاشد، ثم قال على مهل:

«فأنا أشهد أن لا إلنه إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما منعنى من الإسلام إلا تخوفُ أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أدّاها الله إليكم، وفرغتُ منها، أسلمت»(١).

وخلَّف القوم واجمين كأنما انقضت عليهم صاعقة، وانطلق مستقبلًا دارَ الهجرة وكأنه معها على موعد.

\* \* \*

اتجه فور وصوله إلى المسجد النبوى، فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى ﷺ، وحفُّوا به مهنئين مرحبين، لكنه كان مسغول البال عنهم بأمر أهمَّه: أترى يرد إليه المصطفى ابنته الحبيبة «زينب» زوجًا، بعد الذي كان؟

وساوره قلق، نم ذكر أن الإسلام يَجُب ما قبله، فتقدم إلى المصطفى ﷺ يلتمس أن يجيبه إلى حاجته في استرجاع «زينب».

أتنى المصطفى ﷺ عليه خيرًا، نم قام ﷺ وسار إلى بيته، ومعه ابن الربيع.

ودعا إليه ابنته، فردّها على أبي العاص.

واجتمع الشمل الممزَّق، بعد فراق طال..

ومضى عام واحد، ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده في هذه الدنيا.

ماتت «زينب» في مستهل السنة التامنة للهجرة، وتركت لزوجها أبى العاص ذكراها الحية. وولديها عليًّا وأمامة، حتى لحق بها بعد أربع سنبن.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السيرة ٣١٣/٣، تاريخ الطبرى: ٢٩٣/١، الاستيعاب لابن عبدالبر: ١٧٣/٤ - ط الحلبي.

في فترة الهدنة مع قريش، وبعد أن تطهرت المنطقة الإسلامية من الوباء اليهودي.

اتجه تفكير المصطفى على إلى نسر دعوته خارج بلاد العرب، فبعث رسلًا من أصحابه بكنب منه إلى الملوك والحكام لعهده، يدعوهم إلى الإسلام بالحسني، امينالًا لأمر الله الذي بعثه إلى الناس كافة:

أرسل المصطفى ﷺ: «دحية بن خليفة الكلبي» إلى قيصر، إمبراطور الروم.

و «عبدالله بن حذافة السهمي» إلى كسرى فارس.

و «عمرو بن أمية الضمرى» إلى نجاشي الحبسة.

و «حاطب بن أبي بلتعة» إلى المقوقس عظيم الفبط.

و «عمرو بن العاص» إلى ملكي عمان.

و «سليط بن عمرو» إلى ملكي اليمامة.

و «العلاء بن الحضرمي» إلى المنذر العبدي ملك البحرين.

و «سجاع بن وهب الأسدى» إلى الحارث الغساني بالشام.

و «المهاجر بن أبي أمية المخزومي» إلى الحارب بن عبد كلال الحميري ملك اليمن.

\* \* \*

### تجربة «مؤتَّة» ولقاء الروم

نم وجّه المصطفى عليه الصلاة والسلام، عنامه خاصة إلى بلاد الشام، حيث قد إمبراطورية الروم سلطانها إلى شمال الجزيرة العربية، ومفرض نفوذها المادى والمعنوى على أهل المنطقة، بالبطش والإرهاب.

وفى جمادى الأولى من سنة نمان للهجرة، جهز على جيسًا لغزوة مؤتة، أول غزوة سيرها المصطفى على إلى خارج بلاد العرب، تأمينًا لحدودها ن ناحية الروم، وتدريبًا لجند الإسلام على لقاء عدو ذى صولة وصلف، واتجاهًا بالدعوة الإسلامية إلى ما وراء الحدود.

واختار ﷺ «زيد بن حارثه» أميرًا على الجيش وقال:

«إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب فعبد الله بن رَوَاحة على الناس».

كان عددهم ثلاتة آلاف، أسلحتهم الحربية السيوفُ والقسِيُّ والرماح والنبل والسهام، وزادُهم التمر والخبز الجاف وما قد يتيسر لهم من صيد.

وساروا حتى نزلوا «معانَ» من أرض السام فبلغهم أن «هرقل» قد نزل مآبَ من أرض البلقاء، في مائة ألف من الروم، انضمت إليهم ألوفٌ وألوف من لخم وجذام والقين وبهراء وبَلِيّ.

وتشاور المسلمون فى خطر الموقف، وكان رأى عدد منهم ألا يجازفوا بلقاء الروم فى معركة تفنى جند الصحابة، وأن يكتبوا إلى الرسول ﷺ، عسى أن يمدهم بالرجال أو يأمرهم بالعودة إلى المدينة.

لكن «عبد الله بن رواحة» أبي إلا أن يتقدموا للقتال، قال:

«يا قوم، والله إن التي تكرهون للَّتي خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناسَ بعددٍ ولا قوة ولا كنرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحُسنيين: إما ظهور وإما سهادة».

هتف جند الإسلام: قد والله صدق ابنُ رواحة.

ومضوا حتى إذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل، فانحاز المسلمون إلى قرية «مؤتة» ا وقاتل «زيد بن حارثه» بلواء المصطفى حتى استشهد، فتلقى جعفر بن أبى طالب اللواء بيمينه، فقاتل به حتى قُطعت، فأخذه بسماله حتى قطعت، فاحتضنه بعضديه حتى استشهد.

وتلقى اللواء من بعده «عبدُ الله بن رواحة» فما تخلى عنه حتى استشهد، فكانت له إحدى الحسنيين التي أراد.

واختار المسلمون «خالد بن الوليد» قائدًا فلم ير أن يعرض جنده للهلاك، وظل يدافع الروم في بسالة ومهارة وهو ينحاز بجنده حتى نجا بهم، لم يتركوا من ورائهم غير ثمانية سهداء، كانت دماؤهم الزكية هي الني مهدت أرض الشام للفتح الإسلامي بعد نحو من عشر سنين!

\* \* \*

استقبلت المدينة الجيس العائد من مؤتة بالغضب والإنكار، وجعل الناس يحنون التراب على جنود خالد بن الوليد ويقولون:

- يا فُرَّار، فررتُم في سبيل الله؟

والمصطفى ﷺ يرد عنهم الناس ويقول:

«ليسوا بالفُرَّار، ولكنهم الكُرار إن ساء الله».

\* \* \*

ويمضى وقت، نحو شهرين: جمادي الآخرة ورجب، في بطء مرهق بالتوتر، وعلى الأفق نذر.

### المسير إلى مكة

### ﴿ وَقُلْجَاءَ ٱلْكَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾

صدى الله العظيم

\* \* \*

لم يكن هناك يهود يلوكون حديت مؤتة، ولكن المنافقين كانوا هناك في صميم المجتمع المدنى، لا يكتمون شماتتهم ولا يكفون عن سخرية بما حسبوه تطاولًا من المؤمنين إلى تخوم الروم. وقريسَ تزداد حمفًا وتطاولًا، فنظاهر بكرًا على خزاعة وترفدها بالسلاح، لا تبالى عهد الحديبية، وفيه النص على «أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله على فليدخل فيه». أن يدخل في عقد قريس وعهدهم فليدخل فيه».

وخزاعة كانت قد اخنارت الدخول في عمد الرسول وحلفِه، فببَّنتها «بكر» بالوتير، وأمعنت فيها قتلًا بسلاح قربس!

وتمهل المصطفى ﷺ، لعل فريسًا ترجع عن غيِّها فيها نقضت من عهد الحديبية، بما ظاهرت بكرًا على خزاعة، وهي في عقد الرسول وعهده!

\* \* \*

«المدينة » تهدر بالغضب والقلق والنرقب.

والمصطفى هناك قد أخذ مجلسه بين أصحابه في مسجده، وما بدرى أحد خطوبه البالية.

وفجأه، تعلفت الأبصار برجل، يسق طربفَه في زحام الناس حتى يصل إلى مجلس الرسول عليه، ويلتقط أنفاسه من سفر بعيد.

· عرف المهاجرون فيه «عمرو بن سالم الخزاعي»

وانتظروا ماذا يكون من أمره، فانصرف عمرو عنهم وابتدر المصطفى ينسده مرىجزًا:

> قال عليه الصلاة والسلام: «نُصِرتَ يا عمرو بنَ سالم». نم فام يتجهز لفتح مكة...<sup>(۱)</sup>

\* \* \*

الوقت مساء..

والمدينة ساهرة تحتشد للتعبئة، وقد أوسك جُندُ الإسلام على المسير إلى مكة.

ووافدٌ من مكة جاءً يسعى حميما حتى بلغ بيت أم المؤمنين «أُم حبيبة، رملة بنت أُبي سفيان» في دُور النبي المحبطة بمسجده.

واستأذن فدخل، وأُمُّ المؤمنين لا تكاد تصدق أنه والدها «أبو سفيان بن حرب»!

<sup>.</sup> 

هل جاءَ مبايعًا، بعد أن طال ضلالُه وأُهلك قومَه؟

لو كان قد جاء مسلمًا، لما تردد في أن يعجل إليها بالبسرى، فيضع حدًّا لما كابدته من هم، في موقفها بين زوجها وأبيها!.

وقد كان الموقف صعبًا:

من قبل أن تسرُف «رملةً» بالزواج من المصطفى، آمنت به نبيًّا مع زوجها الأول «عبيد الله بن جحس» وهاجرت معه إلى الحبسة. فلم يلبث أن ارتد عن الإسلام، وتركها تكاد تموت بقهرها، لولا أن واساها عليه الصلاة والسلام، وشرفها بأن أرسل إلى ابن عمه «جعفر بن أبى طالب» فخطبها إليه في بلد النجاشي.

وعادت من مهاجرها مع جعفر، يوم فتح خيبر، وأُخذت مكانها الرفيع في بيت النبي، في كانت امرأة أُعز منها بزوج وأسقى بأب!

فإن لم يكن أبوها فد جاءَ من مكة مبايعًا، فلعله موفد من مشركى قريش، يتوسل بابنته إلى زوجها نبيّ الإسلام، ليجدد الهدنة التي نقضها القرشيون!

وانتظرت أُم المؤمنين، لم تدعُ أَباها إِلى الجلوس حتى تعلم فيم جاءً!

وتقدم هو من تلقاءِ نفسه، فهمّ بالجلوس على فراش ٍ هناك، فسبقته إِليه أُم المؤمنين وطوتُه .

سألها وهو يتجاهل مغزى ما فعلت:

- يا بنية، ما أُدرى أرغبتِ بي عن هذا الفراس، أم رغبتِ به عني ؟.

فها راعه إلا أن أجابن:

« بل هو فرات رسول الله ﷺ، وأنت مشرك نجِس، ولم أُحب أَن تجلس على فراسُه ﷺ ».

قال أبو سفيان مقهورًا:

والله يا بُنيَّة، لقد أصابك بعدى شرًّ !(١١).

وخرج بحسرته، فإذا رسول الله على في المسجد مع جمع من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر. ووقف بين يدى المصطفى على يعتذر عن قريس ويسأله أن يستبقى الهدنة، فها رد عليه المصطفى على بكلمة.

(۱) السيرة: ٣٨/٤، تاريخ الطبري ١١٢/٣. السمط النمن ١٠٠٠

واتجه أبو سفيان إلى الصديق أبي بكر، يرجوه في أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فيا زاد الصديق على أن قال: «ما أنا بفاعل!».

\* \* \*

وقاوم يأسه، فخرج متعثرًا في حيرته حتى بلغ بيت «على بن أبي طالب» صهر المصطفى وابن عمه، فقصَّ عليه ما كان من أمره مع ابنته رملة، ثم مع الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر. وقال/يستنجد بابن أبي طالب، ويذكر جَدَّهما «قصى بن كلاب» والد عبد مناف وعبدشمس:

«يا على، إنك أمسُّ القوم بى رَحِمًا، وإنى قد جنتُ فى حاجة فلا أُرجعنَّ كما جنتُ خائبًا، فَاسَفْع لى إلى صهرك وابن عمك».

ردًّ على، كرِم الله وجهه:

«ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم الرسول على أمرٍ ما نستطيع أن نكلمه فيه». فالتفت أبو سفيان إلى «الزهراءُ» وكان حتى هذه اللحظة صامتة لا تشارك في حديث، فقال لها وهو يشير إلى ابنها «الحسن بن على» سبط النبى:

«يا ابنة محمد، هل لك أن تأمرى بُنيَّكِ هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟».

ردت الرهراءُ رضى الله عنها:

«والله ما بلغ بُنَيَّ أَن يجير بين الناس، وما يجير أحدٌ على رسول الله ﷺ».

ولم يبق إلا أن ينصرف...

غير أَنه لم يكن يدرى إلى أَين، وقد أُوصِدت الأبواب في وجهه. وتمهل برهة فقال لعلى: - يا أَبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت عليّ، فانصحني.

قال على:

«والله ما أُعلم لك شيئًا يغنى عنك سيئًا، ولكنك سيد في بنى كنانة، فقم فأجِر ببن الناس ثم الحق بأرضِك».

سأله:

«أو ترى ذلك مغنيًا عنى شيئًا؟».

فرد على:

هرد على: «لا واللهِ ما أظنه، ولكنى لا أُجد لك غبرَ ذلك»<sup>(١)</sup>.

#### الفتح

على ناقته «القصواء» التي خرجت به من غارِ يور، قبلَ ثماني سنين، طريـدًا مستخفيًا مهاجرًا، أُعزل إلا من إيمانه، ليس معه غير صاحبه أبي بكر، والله تالثها...

سار من دار الهجرة لعشر خلون من شهر رمضان، السنة التامنة للهجرة فبلغ على مكة يوم الفتح، في عشرة آلافٍ من جند الإسلام، حزب الله...

وفتحت أُم القرى قلبها للنبى العائد، ومَنْ معه من أبنائها المهاجرين وأصحابه الأنصار... ولم يَدُرْ يومَها قتال، وكأَمَا عاشت أُم القرى في انتظار هذه اللحظة التاريخية، لتتحرر من أُغلال الوثنية.

وكأَنما كان أَهلُها، جيرة الحرم الأقدس، يتطلعون إلى اليوم الذى يكفون فيه عن حرب عقيم، بعد أن فقدوا إِيمانَهم بالأوثان التي حاربوا من أجلها، فما أُغنتْ عنهم سيئًا!

\* \* \*

وعلى راحلته، طاف عليه الصلاة والسلام بالبيت العتيق سبعًا، وسط الجموع الحاشدة من الناس، ثم ترجل فدخل البيت خاشعًا، وقام يصلى بالمسلمين في الحرم المكى الذي تطهر يومئذ من رجس الأونان. وفي (عيون الأنر) من طريق أبي القاسم الطبراني من حديث ابن عباس، رضى الله عنها، أنه عنها، أنه عنها دخل مكة يوم الفتح وعلى الكعبة نلاتمائة وستون صنها، أهوى عليها بقضيب في يده فتهاوت واحدا بعد الآخر، وهو يقول: ﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا﴾.

وفتحت له الكعبة فدخلها، يم وقف على بابها وقال:

«لا إلله إلا الله وحده، صدف وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده».

والجموع من حوله تردد الدعاء، فتخشع له صُمُّ الجبال.

وخطبهم ﷺ خطبة الفتح، فقال فيها قال:

« يا معشر قريش، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية ومعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم

من تراب. ثم تلا قوله قوله تعالى: ﴿ يُـاٰ يَهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكُرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوبًا وَقِبَائُلَ لِتَعَارَفُوا، إِنْ أَكُرُمُكُمْ عَنْدُ اللَّهُ أَتَقَاكُمْ.. ﴾ الآية..

ثم قال ﷺ:

«يامعشر قريش، ماذا ترون أنى فاعل بكم؟» قالوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام:

«اذهبوا فأنتم الطلقاء»

وفى رواية لابن سعد فى (الطبقات الكبرى) أن رسول الله على أمر بلالا فأذن فوق ظهر الكعبة، ووقف عليه الصلاة والسلام مشرفا على مكة يستقبلها بمثل ما ودعها به ساعة الهجرة منها، قال على «والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله وإلى، ولولا أنى أُخرِجت منك ما خرجت».

وفيها كان بعد الفتح واقفا على الصفا يدعو، وقد أحدقت به الأنصار، قالوا فيها بينهم. «أترون رسول الله ﷺ إذ فتح الله عليه أرضه وبلده، يقيم بها؟» فلما فرغ ﷺ من دعائه التفت إليهم فسألهم عما كانوا يتكلمون به.. ثم قال: «معاذ الله، المحيا محياكم والمماتُ مماتكم».

لكنه تمهل فى العودة إلى دار الأنصار، رينها يقضى على فلول الوثنية الناسبة فى بعض القبائل حول مكة، فبث سراياه إلى الأصنام التى حول مكة فكسرها، منها: العُزَّى وسُوَاع وذو الكفين...

والشعراء في مواضعهم في الميدان يسجلون أحداث الفتح.

ويعبرون عن وجدان أم القرى وقد انتقل شعراؤها من مسلمة الفتح إلى الجبهة الإسلامية بندًا لله ولرسوله.

### ﴿ويومَ خُنَيْنَ إِذْ أعجبتكم كثرتُكم﴾

ترددت فى أفق مكة، عقب الفتح. سائعات عن احتشاد «هـوازن وثقيف» ومن والاهما، لحرب المسلمين وهم بمكة غير بعيد. فبعث على من أصحابه من جاءه بالنبأ اليقين: أنهم أجمعوا على حرب رسول الله على والذين آمنوا معه.

وخرج المصطفى ﷺ في غزوة حنين إلى هوازن في الآلاف العشرة الذين سهدوا معه فتح مكة، ومعهم ألفان من أهل مكة.

وكادت مأساة «أحُد» تتكرر..

بلغ القائد الرسول على بجنده منحدرا في وادٍ من تهامة، سبقهم إليه المشركون من هوازن وأحلافها، فكمنوا لهم في شِعابه وأحنائه ومضايقه، تم انحطوا بغتة في عَماية الصبح، فسدوا عليهم، فولوا راجعين لا يلوى أحد على أحد، لم يبق منهم مع المصطفى على سوى نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته.

يومُها تكلم رجال من المنافقين ومن المكيين حديثى العهد بالإسلام بما في أنفسهم من الضغن، وقال أبو سفيان في شماتة: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر.

وعقَّب آخر، جبلة بن الحنبل: ألا بطل السحر اليوم!

وبطل السحر حقًّا، لكنه سحر الغفلة والضلال.

تدارك المصطفى على الموقف، فأمر عمه «العباس بن عبد المطلب» - وكان جهير الصوت - فصاح بالمسلمين يستنفرهم للجهاد مع نبيهم المصطفى على، ويسترجعهم إلى أماكنهم حوله، وإنَّ واحدةً من الصحابيات «أم سليم بنت ملحان» لَتَبتُ مع القلة المؤمنة وإنها لحاملٌ بعبدالله بن أبى طلحة، وقد حزمت وسطها ببرُدٍ لها تتقى الإجهاض، ومعها خنجر مشهر، فيقول على «أم سليم»؟

وتجيب: نعم، بأبى أنت وأمى يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كها تقتل الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل.

<sup>(</sup>١) السيرة لابن هشام ١٤٣/٤، طبقات ابن سعد ٩٨/٢.

قال ﷺ: «أو يكفى الله يا أم سليم؟»(١).

ويسألها زوجها أبو طلحة: ما هذا الخنجر معك يا أم سليم؟ أجابت: خنجر أخذته، إن دَنَا منى أحد من المشركين بَعَجتُه به..

\* \* \*

وعاد المسلمون على صوت النفير، والتحم الفريقان وحمى الوطيس، فكان النصر للمؤمنين. وكانت تجربة أخرى، يُذكرهم الله بها بعد غزوة تبوك، في السنة التالية، التاسعة للهجرة، فيقول تعالى في سورة التوبة:

لَقَدْ

سَفَّمَرُكُوْ اللّهُ فِي مَوَاطِلَ كَنْبَرَةْ وَيَوْمَ حُسَيْنِ إِذْ أَعْبَسَكُمْ كَالَهُمُ مُ اللّهُ فَي مَوَاطِلَ كَنْبَرَةْ وَيَوْمَ حُسَيْنِ إِذْ أَعْبَسَكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتْ لَمُ وَلَيْتُهُم مُدْيِرِينَ ﴿ وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا رَسُولِهِ وَمَلَى اللّهُ وَيَنِينَ مُدُيرِينَ ﴿ وَمَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا وَعَذَّبَ الذِّينَ كَفُولًا وَذَلِكَ جَزَاهُ وَأَنْلُ جَنُومًا وَعَذَّبَ الذِّينَ الذِّينَ كَفُولًا وَذَلِكَ جَزَاهُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن سَبَا أَهُ وَاللّهُ عَلَى مَن سَبَا أَهُ وَاللّهُ عَنْ وَرُدّتِ وَمِي اللّهُ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن سَبَعًا أَوْلَلْكُ عَلَى مَن سَبَعًا أَوْلَلْلُهُ عَلَى مَن سَبَعًا أَوْلَلْلُهُ وَاللّهُ عَنْ وَرُدّتِ مِن مَنْ اللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا أَوْلَاللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَدَاللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا أَوْلِكُ عَلَى مَن سَبَعًا أَوْلَاللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَاللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَيْتُ وَلَاللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَاللّهُ مِنْ مَنْ عَلَيْ مَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَاللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَاللّهُ عَلَى مَن سَبَعًا وَعَلَاللّهُ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَلَى مَا لَعْلَالُ لَا عَلَى مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ مَا لَعَلْ مَا مُنْ اللّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَعْلَالُ مَا لَهُ عَلَى مَا لَعْلَالُ مَا لَاللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ مَا لَعْلَالُهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا اللّهُ عَلَى مَا لَهُ اللّهُ عَلَى مَا مَا لَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ مَا اللّهُ عَلَيْكُولُ

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

بعد الملحمة، سار النبي على والآلاف من جنده إلى (الجعرانة) في طريقة لقضاء عمرته الأولى بعد الفتح. ومعهم سبى هوازن وغنائم حنن، فتمهل على في قسم السبى، متوقعا أن يقدم وفدهم لفداء هذا السبى. وقسم الأموال، فزاد في عطاء كبار المكيين، مسلمة الفتح.

وصح ما توقعه النبى عليه الصلاة والسلام: قدم وفد هوازن، أربعة عشر رجلا، يتقدمهم «زهير بن صرد الجُسَمى» شاعرهم، وأبو برقان السعدى، عم المصطفى عليه الصلاة والسلام،

<sup>(</sup>١) السيرة: ٤/٨٨.

من الرضاعة - فسألوا النبي عَلَيْهِ أن يمن عليهم بالسبى، وتوسلوا إليه بما لهم من حق الرحم، إذ أرضعته السيدة حليمة السعدية. وقال قائلهم: إن في الحظائر - مستودع السبى - عماتك وخالاتك يارسول الله، وأنشد زهير قصيدته التي مطلعها:

امتُنْ علينا رسول الله في كرم \* فإنك المرء نرجو، ونتظر وذكره فيها بالعمات والخالات من بني سعد، من هوازن، قال عليه الصلاة والسلام:

«ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم» وقالت قريش – سوى نفر قليل –: ما كان لنا فهو لله ولرسوله.

#### \* \* \*

ومن منازل الأنصار خرجت قالة تعبر عن ضيقهم وقلقهم لما رأوا من سخائه في عطاء المؤلفة قلوبهم.

قالوا: «لقد لقى والله رسول الله ﷺ قومه».

وبلغت قالتهم سمع المصطفى ﷺ، نقلها إليه «سعدُ بن عبادة» شاكيًا له ﷺ ما تجد الأنصار من قلق وضيق.

سأله المصطفى ﷺ:

«فأين أنت من ذلك يا سعد؟»

وردّ نقيب الأنصار: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي،

فلم يضق ﷺ بصاحبه، بل طلب إليه أن يجمع له قومه من الأنصار، ثم خرج إليهم المصطفى ﷺ فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

«يا معشر الأنصار، ما قالةً بلغتني عنكم وجِدةً وجدتموها على في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداءً فألَّف بين قلوبكم؟».

أجابو: بلي، الله ورسوله أمَنُّ وأفضل.

سألهم على: «ألا تجيبوني يا معسر الأنصار؟».

فسألوا بدورهم: بماذا نجيبك يارسول الله؟ لله ولرسوله المنُّ والفضل.

قال ﷺ: «أما والله لو شئتم لقلتم فلصَدقتم ولصُدِّقتم: أتيتَنا مكَذَّبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلاً فآسيناك.. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، في لعاعة من الدنيا تألفتُ بها قومًا ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن

يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذى نفسُ محمد بيده، لولا الهجرة لكنت آمراً من الأنصار، لو سلك الناس شِعبًا وسلكت الأنصارُ شِعبا، لسلكتُ شِعبَ الأنصار؛ اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار».

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وهتفوا جميعًا بصوت واحد: «رضينا برسول الله ﷺ قسما وحظًا».

وقضى ﷺ عمرته في ذي القعدة من السنة الثامنة، وعاد إلى دار هجرته في رحل الأنصار.

\* \* \*

استقبلت المدينة ركب المصطفى ﷺ منصرفه من الفتح وحنين ظافرا منصورا، وفي كتيبة الصحابة الشعراء رضى الله عنهم «بُجُير بن زهير بن أبي سلمي».

وفي حزب المشركين أخوه «كعب بن زهير» وفي السيرة أن بجيرا أسفق على أخيه فكتب إليه يحذره من مثل مصير مَن حارب الإسلام وآذي النبي ﷺ، وقال ينصحه: «إن كانت لك في نفسك حاجة فَطِرْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعفو عمن جاءه تائبًا» وكان كعب قد قال يخاطب أخاه في قصيدة بعث بها إليه:

ألا أبلغا عنى بسجيرا رسالة فهل لك فيها قلت ويحك هل لكا فبيِّنْ لنا إن كنت لست بفاعل على أي سيء غير ذلك دَلَّكا عـــلى خُـــلُق لم تُـــلْفِ أمـــا ولا أبـــا

فردّ عليه بحبر:

مَنْ مُبلغ كعبا: فهل لك في التي إلى الله، لا العُـــزَّى ولا الـــلات، وحـــده لدى يوم لاينجو وليس بمفلت

عليه ولم تدرك أخًا لكا

تلوم عليها باطلا وهي أحزم فتنجو إذا كان النجاء وتسلم من النار إلا طاهر القلب مُسلم

فلها بلغ كعبا كتاب أخيه، ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به المرجفون أنه مقتول، فنظم لاميته المشهورة [بانت سعاد](١) المدُّحة النبوية الكبرى وقدم بها المدينة خفية فنزل على رجل يعرفه من جهينة. فغدا به إلى النبي ﷺ حين صلى الصبح، واستأمنه إذ جاء تائبا مسلما، فأمنه ﷺ وأذن له فأنشده مدحته، فخلع عليه المصطفى بردته وانضم كعب إلى كتيبة الصحابة الشعراء رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) النقل من (عيون الأثر) من طريق ابن اسحاق، ويها خمسة وخمسون بيتا، مع شرح الغريب من ألفاظها.

### ٣ – المنافقون. . . والفاضحة

## ﴿ ...... وَلَا نَصُلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُ مَرَّمَا لَ أَبَكَا وَلَا نَصُلَ عَلَى أَحَدِ مَنْهُ مَرَّمَا لَ أَبَكَا وَلَا نَقُمُ عَلَى فَبْرِقْ عَ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَا ثُوا وَهُمْ مَ فَاسِقُونَ ۞ ﴾ صدق الله العظيم

\* \* \*

استغرقت تلك الأحداث الكبار، ما بين غزوة مؤتة وفتح مكة وغزوة حنين، شهور السنة النامنة للهجرة، من جمادى الأولى إلى ذى القعدة.

واعتمر المصطفى وعاد إلى المدينة كوعده للأنصار، فأقام بها إلى آخر صفر من سنة تسع، وقد نَجَمَ النفاق هناك وكثر الحديث عن «مؤتة» يلوك المنافقون فيه ما كان من غلبة الروم، ويتندرون بسذاجة الآلاف النلاثة من المسلمين، يطمعون في منازلة الإمبراطور هرقل، في مائة ألفٍ من جنده!

وآن الأوان لتطهير دار الإسلام من جيوب النفاق التي كانت تهدده في الصميم، بعد أن انتصر على المشركين من العرب والأعداء من يهود.

\* \* \*

لقد كمن السمَّ في أُول الأمر، وإن ظهرت بوادرُ منه في مثل إصرار «عبد الله بن أُبيِّ ابن سلول» على أن يُجير مواليه من يهود بني قينقاع؛ وانخذاله بمن معه من منافقي المدينة، عن جند المصطفى ﷺ يوم أُحُد؛ تم نشاطه الخبيث في فرية الإفك الذي تولى كِبْره.

وتتابعت البوادر مع ثقل أعباء الجهاد وتكاليفه، في غزوة الأحزاب وغزوة مؤتة، ويوم حنين، دون أن يملك أحد أن ينفى المنافقين عن الإسلام وهم بتظاهرون به ويشهدون بألسنتهم أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يحقنون بهذه الشهادة دماءَهم ويعتصمون بها من أن يرجمهم مؤمن بلعنة الردة.

والنوايا لله، هو وحده الذي يعلم سِرهم ونجـواهم فليس للرسول ِ إِلا أَن يكلهم إِليـه سبحانه، يحمى دينه منهم ويكشف المستور من كفرهم.

وقد جاءَت «غزوة تبوك» فمزقتْ أُقنعتهم، بعد أَن توالت النُّذُر. منبهة إلى أَن النفاق قد تمكن من مرضى القلوب حتى صار داءً عياءً لا يجدى فيه غيرُ البتر والتطهير.

#### \* \* \*

في مستهل رجب من السنة التاسعة للهجرة، أمر المصطفى أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، تثبيتًا لجند الله في لقاءِ عدو مرهوب، وليزيل التهيُّبَ الذي تركته التجربة الأولى في مؤتة.

وأُراد الله سبحانه أن تكون هذه الغزوةُ تمحيصًا لإيمان المؤمنين، وفاضحةً لزيف المنافقين المحسوبين على الإسلام زورًا وادعاءً.

ولم يكن من عادة الرسول القائد، أن يصرح بوجهته في كل مرة يخرج فيها بأصحابه للجهاد، بل يكتفى بالتكنية عنها، تدريبًا لجند الإسلام على الامتثال لأمر الله والرسول.

لكنه في هذه المرة، صرّح بوجهته لم يُكَنِّ عنها، لبُعدِ المسير وشدة الوقت وكنرة العدو الذي يصمد له، حتى يتأهب المسلمون لذلك أُهبتَهم (١١).

وذلك في زمانٍ من عسرة الناس وسدة من الحر، وحين طابت الثمار بعد جدب، فطاب للناس المقام في تمارهم وظلالهم.

وبدأ المنافققون منهم ينتحلون الأعذار للتخلف والقعود، حتى إن أحدهم ليقول للمصطفى:

- يا رسول الله، أُو تأُذن لى ولا تَفتِنِّى؟ فواللهِ لقد عرف قومى أَنه ما من رجل ٍ بأَسَدَّ عجبًا بالنساءِ منى، وإنى أُخسَى إِن رأَيتُ نساءَ بنى الأصفر - الروم - أَن لا أُصبر!

فأعرض عنه ﷺ وقال: «قد أَذِنتُ لك».

ومشى بعضُهم إِلى بعض، يتواصّون بالقعود قائلين: «لا تَنفِروا في الحرِّ»..

زهدًا في الجهاد وشكًّا في المصير، وإرجافًا برسول الله ﷺ.

وانبث نفر منهم في أُحياءِ المدينة يُخذلون قومهم ويقولون: «أُتحسَبون جلادَ بني الْأصفر كقتالِ العربِ بعضهم بعضًا؟».

<sup>(</sup>١) تفصيل الحديث عن غزوة تبوك، في: السيرة: ١٥٩/٤، والجزء الناني من طبفات ابن سعد، والثالث من تاريح الطبري.

ولكن هؤلاءِ وهؤلاء، لم يبلغوا من التخذيل والإرجاف، ما بلغته مكيدة كبيرهم «عبدالله بن أبي»: لقد وجد اللعين فرصة العمر التي طال انتظاره لها، فنظاهر بالتأهب للخروج، وجمع إليه حندًا من شيعته أهل النفاق ومن اغتر بهم، نم ضرب عسكره على حِدة وانتظر حتى تمت التعبئة للجهاد وخرج المصطفى على بجنده من مكة، وما يسُكُ أحد في أن «ابن أبي أبن سلول» ماض وراء بعسكره، ولم يكن أقل العسكرين!

لكن الخبيث تحرك، لا إلى الشمال في طريق الجيش المجاهد، وإنما انحاز بعسكره من أسفل مكة إلى الطريق المضاد!.

ومضى المصطفى ﷺ بالمؤمنين من جند الإسلام، وتخلف كل المنافقين، وتخلف معهم نفر قليل من ذوى العذر، ومن استنقلوا العبءَ، عن غبر شك ولا نفاق!.

#### \* \* \*

فى الطريق، لحق بالمصطفى على من لم يُطيقوا القعود ولهم عذرٌ فيه. منهم اثنان من البكائين، وهم سبعة من الصحابة التمسوا من رسول الله عليه أن يحملهم وكانوا أهلَ حاجة، فقال عليه الله الله الله عليه المحالم عليه الله عليه الله المحالم عليه الله المحالم عليه المحالم عليه الله المحالم عليه المحالم المحالم

﴿ فَتَوَلُّوا وَأَعِينُهِم تَفِيضُ مِنَ الدمع حَزَنًا أَلًّا بجدوا ما ينفقون ﴾. وحدث أن مَرَّ اثنان منهم بابن عمير بن كعب النضرى، وهما يبكيان، فسألها عن أمرهما فقالا:

- جئنا رسول الله ﷺ ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوَّى به على الخروج معه.

فأعطاهما بعيرًا له، وزوَّدَهما شيئًا من تمر، فارتحلا البعيرَ ولحقا بجندِ المصطفى..

وكذلك لحق بهم من صحا ضميرُه من غفوته، فكرِه أن يقعد مع القاعدين وليس من أهل النفاق.

فى الخبر أن «أبا خينمة الأنصارى، مالك بن قيس» رجع ذات يوم حارٌ بعد مسير الرسول ﷺ بأيام. فوجد امرأتين له فى عَرِيشَين ببستانه، قد رشَّت كلُّ منها عريشَها وبردت له فيه ماء، وهيأت له طعاما؛ فلما رأى ذلك كله أنكره، وقد يحدت نفسه:

- رسولُ الله ﷺ في الضحِّ والريح والحر، وأبو خيتمة في ظلِّ بارد وطعام مُهيَّـاً وامرأَةٍ حسناءَ، في مالِه مقيم؟ ما هذا بالنصف؟؟.

نم التفت إلى امرأتيه وقال:

«والله لا أُدخل عريش واحدةٍ منكما حتى أُلحق برسول الله ﷺ، فهيِّئا لى زادًا».

وركب راحلته، وخرج يُغُذُّ السيرَ حتى لحق بجند الإسلام في تبوك<sup>(١١)</sup>.

\* \* \*

وفى الطريق أيضا، تخلُّف الرجلُ بعد الرجل، ممن خرجوا في أُول الأَمر مُكرَهين، تم استتقلوا مشقةَ السفر وعبءَ الجهاد.

ويقول الصحابة للمصطفى ﷺ وهو ماض في طريقه إلى وجهته:

- يا رسولَ الله، تخلف فلان...

فيقول عليه الصلاة والسلام:

«دعوه، فإن يكُ فيه خيرٌ فسُيلحقه الله تعالى بكم. وإن يك غيرَ ذلك فقد أراحكم الله منه».

حتى قيل له مرة:

- يا رسول الله، قد تخلف «أُبو ذَرِّ» وأُبطأً به بعيره.

فقال المصطفى ﷺ، متل ما كان يقوله في الرجل يتخلف.

لكن أبا ذر لم يتخلف مختارًا، وإنما خذله بعيرُه بعد أن أبطأ به، فها كان منه رضى الله عنه إلا أن أخذ متاعه فحمله على ظهره، ومسى يتبع أنر الركب المجاهد، فبينا رسول الله على منزل ببعض مراحل الطريق، نظر أحد الصحابة فلمح من بعيد شخصًا يمشى، فقال:

- يا رسول الله، إن هذا الرجل مشى على الطريق وحده.

قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الجهة التي يسير إليها صاحبه: «كُنْ أَبا ذر».

فلما تأمُّله القوم، قالوا: يا رسول الله، هو واللهِ أُبو ذر!

وردّ المصطفى: «رحم الله أبا ذر، يمشى وحده، ويموت وحده، ويُبعث وحده...»(١).

\* \* \*

(١) السيرة النبوية: ١٦٤/٤، والإصابة في الكني.

<sup>(</sup>١) السيرة: ١٦٧/٤، وانظر أُبا ذُر الغفارى في طبقاب الصحابة.

بلغ المصطفى ﷺ بجنده المؤمنين مدينة «تبوك».

وهناك أتاه «يُوحَنَّه» صاحب أيلة، فصالح نبيَّ الإسلام وأعطاه الجزية.

وكذلك أُتاه أُهل جرباءَ وأُذرح، فصالحوه على الجزية.

ومخلف «أكيدر بن عبد الملك النصراني» صاحب «دومة» فندب له المصطفى «خالد بن الوليد» في كتيبة من جنده. فأخرج «أكيدر» أخاه في فرسان دومة للقاء كتيبة خالد، ودار قتال سقط فيه أخو أكيدر قتيلًا، وانهزم فرسانه...

وعاد خالد بن الوليد إلى معسكر المسلمين، ومعه «أكيدر» قد نُزِعَ عنه قباؤه، وكان من ديباج مُغَوَّص ِ بالذهب.

قال المصطفى عَلَيْ وقد رأى أصحابه يلمسون القباءَ بأيديهم ويعجبون منه:

«أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده، لمناديلُ سعدِ بن معاذ في الجنة، أحسنُ من ذا».

نم أُطلق المصطفى ﷺ صاحب دومة، بمصالحة على الجزية.

ورجع المصطفى ﷺ إلى المدينة، بعد أن بنى مسجدًا فى «تبوك» وأقام بها بضع عشرة ليلة، لم يجاوزها إلى ما وراءَها من أرض الروم.

\* \* \*

فماذا عمن تخلفوا يالمدينة لم يخرجوا للجهاد؟

أتاه المنافقون منهم، يحلفون له ويعتذرون، فلم يملك ﷺ إِلا أَن يقبل ظاهر عذرهم، مفوضًا أُمرهم إلى العليم بما يسرون وما يعلنون.

وأما الذين تخلفوا تكاسلًا، عن غير شك ولا نفاق، فلم يجدوا ما يعتذرون به، وكرهوا أن يضيفوا إلى ذنب القعود عن الجهاد، وزر اختلاق عذرٍ يقدمونه إلى الرسول على كما فعل المنافقون.

وأُنكر ﷺ موقفهم، ونهى أصحابه أن يكلموا أُحدًا منهم حتى يقضى الله فيهم، وكانوا بلانة: «كعب بن مالك، ومرارةُ بن الربيع، وهلال بن أُمية» صدَقوه الفولَ أن لم يكن لهم عذر.

ونبذهم المجتمع الإسلامي نبذًا أليهًا، وكابدوا من تأنيب النفس اللوامة، ما الموت أهونُ منه وأرحم، وأترك لأحدِهم «كعب بن مالك الأنصاري» وصف محنته وصاحبيه، فيها روى ابن اسحاق بالسيرة النبوية، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه قال:

«ما تخلفتُ عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها قط، غير أَني تخلفتُ عنه في بدرٍ، وكانت غزوةً لم يعاتب الله ولا رسولُه أُحدًا تخلف عنها...

«ولقد شهدتُ مع رسول الله ﷺ العقبة وحين تواتقنا على الإسلام، وما أُحِبُّ أَن لى بها مشهدَ بدرٍ، وإِن كانت غزوةُ بدرِ هي أَذكرُ في الناس منها – يعني: من العقبة.

«وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، أَني لم أَكن قط أَقوى ولا أَيسر منى حين تخلفت عنه في تلك الغزوة...

«وكان رسول الله ﷺ قلما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَّى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها ﷺ في حرِّ شديد واستقبل سفرًا بعيدًا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلًى للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أُهبتَه، والمسلمون كثير، لا يجمعهم كتابٌ حافظ – أى ديوان مكتوب – فقل رجلٌ يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ذلك، ما لم ينزل فيه وحيٌ من الله...

«فتجهز رسول الله على وتجهز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهز معهم فأرجع ولم أقض حاجة فأقول في نفسى: «أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى سمر بالناس الجد فأصبح على غاديًا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازى شيئًا، فقلت: «أتجهز بعده بيوم أو يومين نم ألحق بهم». فغدوتُ بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئًا، نم غدوت فرجعت ولم أقض شيئًا. فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتفرط الغزو – يعنى فات وسبق – فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتنى فعلت، فلم أفعل.

«وجعلت إذا خرجتُ في الناس بالمدينة بعد خروج رسول الله ﷺ فطُفت فيهم، يحزنني أني لا أرى إلا رجلًا مطعونًا عليه في النفاق، أو رجلًا ممن عذر الله من الضعفاء.

«فلما بلغنى أن رسول الله على قد توجه قافلًا من تبوك، حضرنى بَتّى، فجعلت أتذكر الكذب وأقول: «بماذا أخرج من سخطة رسول الله على غدًا؟» وأستعين على ذلك كلَّ ذى رأى من أهلى، فلما قيل إن رسول الله على قد أظل قادمًا، زاح عنى الباطل وعرفت أنى لا أنجو

إلا بالصدق، فأجمعتُ أن أصدقه. وصبح رسول الله المدينة، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل جاءه المُخَلفون فجعلوا يحلفون له ويعتذرون، وكانوا بضعة وتمانين رجلًا. فيقبل منهم رسول الله على علانيتهم وأيمانهم ويستغفر لهم، ويكِلُ سرائرهم إلى الله تعالى. حتى جئت فسلمت، فتبسم تبسم المغضب، ثم قال لى: «تعاله» فجئت أمسى حتى جلست بين يديه فقال لى:

«ما خلَّفك؟ أَلم تكن ابتعتَ ظهرَك؟».

قلت: إِنى يا رسول الله، واللهِ لو جلستُ عند غيرك من أَهل الدنيا لرأيتُ أَنى سأَخرج من سخطه بعذر، ولقد أُعطِيتُ جدلًا. ولكنْ والله لقد علمنُ لئن حدتتُك اليوم حديتًا كذبًا لترضينَ عنى، وليُوشِكن اللهُ أَن يُسخطَك على، ولئن حدنتُك حديتًا صِدقًا تجدُ على فيه، إِنى لأرجو عنى، وليُوشِكن اللهُ فيه. لا واللهِ ما كان لى عذر! واللهِ ما كنت قط أَقوى ولا أَيسرَ منى حين تخلفت عنك..

فقال رسول الله عليه: «أما هذا فقد صدقت فيه، فقم حتى يقضى الله فيك ».

فقمت، وتار معى رجال من بني سلمة فاتبعوني؛ فقالوا لي:

- والله ما علمناك كنتَ أُذنبتَ ذنبًا قبل هذا، ولقد عجزت عن أَن لا تكون اعتذرتَ إلى · رسول الله ﷺ لك. رسول الله ﷺ لك.

« فو اللَّهِ ما زالوا بي حتى أُردتُ أَن أُرجع إلى رسول الله ﷺ فأُكذب نفسي. ثم قلت لهم:

هل لقى هذا أحدٌ غيرى؟

قالوا: نعم، رجلان قالا مثلك: مرارةً بن الربيع، وهلالٌ بن أُمية الواقفي.

«فذكروا لى رجلين صالحين فيها أُسوةٌ، فصَمتٌ حين ذكروهما لى. ونهى رسولُ الله على عن كلامنا أيما الثلاثة، من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناسُ وتغيروا لنا حتى تنكرتْ لى نفسى والأرضُ، فيا هي بالأرض التي كنتُ أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباى فاستكانا وقعدا في بيوتها، وأما أنا فكنتُ أُشبَّ القوم وأجلدهم، فكنت أخرج وأُسهد الصلواتِ مع المسلمين وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسولَ الله على فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسى: «هل حرّك شفتيه يرد السلام على أو لا؟» بم أصلى قريبًا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إلى، وإذا التفتُ نحوه أعرض عنى.

«حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين، مشيت حتى تسوَّرت جدار حائط «أبي قتاده»

وهو ابن عمى وأحب الناس إلىَّ، فسلمت عليه فوالله ما ردَّ عليَّ السلام. فقلت:

- يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلم أنى أُحب الله ورسوله؟ فسكن. فعُدتُ فناسدته مرة بعد مرة، فسكت عنى فعدتُ فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم.

«ففاضت عيناى، ووتبتُ فتسوَّرتُ الحائطُ ثم غدوتُ إلى السوق، فبينا أنا أمتى إذا نبطى يسأل عنى من نبط الشام، فجعل الناس يشيرون إلىَّ، حتى جاءنى فدفع إلىَّ كتابا من ملك غسان، فيه:

«أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك.. فالحق بنا نُواسِك».

«قلت حين قرأُتها: وهذا من البلاء أيضا، قد بلغ بى ما وقعتُ فيه أن طمع فيَّ رجلٌ من أهل السرك!

«فعمدتُ بالرسالة إلى تَنُّور فسجَرتُه بها.

فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة، من الخمسبن، إذا رسولُ رسول ِ الله يأتيني بأمره أن أعتزل امرأتي، قلت: أأُطلقها أم ماذا؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها.

وأرسل إلى صاحبيٌّ بمثل ذلك.

فقلت لامرأتى: ألحقى بأهلك فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر ما هو قاض. وجاءت امرأة «هلال بن أُمية» رسولَ الله ﷺ فقالت:

- يارسول الله، إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم له، أفتكره أن أخدمه؟ قال: «لا، ولكن لايقر بنك ».

قالت: والله يا رسول الله ما به من حركة إلىَّ، والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومنا هذا، ولقد تخوفتُ على بصره..

« فقال لى بعض أهلى: لو استأُذنك رسولَ الله لامرأتك، فقد أذِن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه.

قلت: والله لا أستأذنه بها، ما أدرى ما بقول ﷺ لى إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. «فلبننا بعد ذلك عشر لبال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله المسلمين عن كلامنا، نم صليت الصبح، صبح خمسين ليلة، على ظهر بيتٍ من بيوتنا.. إذ سمعت صوت صارخ أوفى على ظهر سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشِرْ.

فخررت ساجدًا وعرفت أنْ قد جاء الفرج.

«ونزعت نوبي فكسوتها من جاء يبشرني، والله ما أملك يومئذ غيرهما، واستعرتُ ثوبين فلبستها ثم انطلقت اتيمم رسول الله على، وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة.. حتى دخلت المسجد، فلما سلمت على رسول على، قال لى ووجهه ببرق من السرور:

« أَبشِرْ بخير يوم ٍ مرَّ عليك منذ ولدتْك أُمُّك ».

قلت: أمن عندِك يارسول الله أم من عندِ الله؟

قال ﷺ: بل من عند الله ».

قلت: يارسول الله، إن من توبتى إلى الله عز وجل أن أنخلع من مالى، صدقةً إلى الله وإلى رسوله.

قال ﷺ : « أُمسِك عليك بعضَ مالك فهو خير لك ».

وقلت: يارسول الله، إن الله نجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدت إلا صدقًا ما حييتُ »(١).

\* \* \*

الآيات التي بُشِّر بها هؤلاء التلاتة الذين خلَّفهم الرسول ﷺ حتى يقضى الله فيهم، هي آياتُ التوبة:

﴿ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ عِي النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي وَالْهُ عِينَ وَالْهُ عِينَ وَالْهُ عِينَ النَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ عِينَ النَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْهُ عِينَ النَّهُ عَلَى النَّهِ مِنْ وَمُونُ الْجَيدُ ﴿ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(صدق الله العظيم)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من السيرة: ١٧٥/١، بإسناد إلى الزهرى عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك.

ونزلت معها، من سورة التوبه في أواخر العهد المدنى بعد غزوة تبوك، الآياتُ البينات (الفاضحة) لزيف المنافقين الممزقة لكل أقنعتهم، وفيها يعتب الله سبحانه على رسوله أن أذِن لهم في التخلف. وكان، لو لم يفعل، بحيث يكشف عن خبث سريرتهم ويتبين له كفرُهم وارتبابهم:

﴿ إِنَّا يَسْتَغْذِنْكَ الْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهُ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْمَانَهُ مُ فَكُمْ فَهُمْ فِي رَبِيهِمْ يَ رَدّة دُونَ ﴿ وَلَمْ اللّهُ الْبُعَالَهُ مُ فَلَّا الْمُعُمُ فَقِيلًا لَأَعُهُ مُ فَلَيْطَهُمْ وَقِيلًا الْمُعَدُولُ اللّهُ مُ الْقَلْمُ مُ فَالْمَعُمُ الْفَعْدُ وَقِيلًا الْمُعْدُولُ اللّهُ وَلَمْ الْمُعْدُولُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(صدق الله العظيم)

\* \* 4

وتمضى الآيات بحكم الله فيهم: تنفيهم عن الإسلام أحياء وأمواتا، وتعزلهم عن مخالطه المؤمنين، وتُحرم خروجهم معهم إذا خرجوا للجهاد، حسبًا لشرِّ الفتنة، وتنهى نبيَّ الإسلام نهيًا باتًّا عن أن يستغفر لهم أو يُصلى على أحدٍ منهم مات أبدًا أو يقوم على قبره:

المَنْ اللهُ الله

\* \* \*

ئم يفصل الله جلُّ سأنه الحكم في المتخلفين.

النّهُ عَنْ أَهَ وَلا عَلَ الْمَرْضَىٰ وَلا عَسَلَ الّذِينَ لا بَعِدُونَ مِ النّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَسَلَ الّذِينَ لا بَعِدُونَ مِ يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَهِ وَرَسُولُو مِمَا عَلَى الْمُنِينَ إِذَا مِن سَبِيبٍ لَ وَاللّهُ عُسَفُونٌ تَرَجِيهُ ﴿ وَلا عَسَلَى الْمَذِينَ إِذَا مِن سَبِيبٍ لَ وَاللّهُ عُسَفُونٌ تَرَجِيهُ ﴿ وَلا عَسَلَى الْمَذِينَ إِذَا لَا أَجِدُ مَا آخِمُ الْحَدُمُ عَلَيْهِ وَلَوْل مِن النّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْل اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْل اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْل اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ إِنَّا النَّهِ مِنْ اَلْهِ مَكَى اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مَ فَهُ مُ لَا يَعْلَوُلُواْ الْكُولُولُوا مَعَ الْخُوالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مِنْ فَهُ مُ لَا يَعْلَوُلُولِ اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مِنْ فَهُ مُ لَا يَعْلَوُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولِهِ مِنْ فَهُ مُ لَا يَعْلَوُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(صدق الله العظيم)

\* \* \*



### (٥) ﴿وَدخل الناس في دين الله أفواجًا﴾

- سنة الوفود - حجة الوداع وآية إكمال الدين وإتمام النعمة..



# سنةُ الوفود

كانت غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة.

بعدها فيها بقى من شهور السنة، تتابعت وفودُ القبائل العربية على دار الهجرة، ساعية إليها من كل وجه، تبايع الرسول ﷺ على الإسلام.

أُسلمت «تقيف» وكانت قد امتنعت بالطائف يومُ حنين.

وقدم وفد «همدان» على رسول الله عليه الصلاة والسلام، مرجعُه من تبوك.

وجاءً وفد «تميم»، وفيه: «قيس بن عاصم، وعطارد بن حاجب، والأقرع بن حابس، وعمرو بن الأهم، والزبرقان بن بدر».

وجاءً ضمام بن تعلبة، في وفد «بني سعد بن بكر».

والجارود بن عمرو، في وفد «عبد القيس».

والْأَشعثُ بن قيس في وفد «كندة» وصرد بن عبد الله، في وفد «الأزد».

كما قدم وفد «طىء» وفيهم سيدهم الفارس «زيد الخيل» الذى قال فيه المصطفى على: «ما ذُكر لى رجلٌ من العرب تم جاءَنى، إلا رأيتُه دون ما يقال فيه. إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه».

ودعاه المصطفى ﷺ: زيد الخبر.

وجاءَ رجال من «بني زبيد» فيهم عمرو بن معديكرب الفارس الشاعر.

ووفدُ بني حنيفة، فيهم مسيلمة بن حبيب(١).

قال «ابن اسحاني» في سنة الوفود (٢٠):

«وإِنما كانت العربُ تربَّصُ بالإِسلام أُمرَ هذا الحيِّ من قريش وأُمر رسولِ الله ﷺ، وذلك أن قريشًا كانوا إِمامَ الناسِ وهاديهم، وأُهلَ البيت الحرام، وصريحَ ولدِ إِسماعيل بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) هو مسيلمة الكذاب، الذي ارتد وادعى النبوة بعد النبي ﷺ. وقتل الكذاب في حروب الرده

<sup>(</sup>٢) والطبرى في تاريخه. السنة التاسعة من طريق ابن اسحاق.

عليها السلام، وقادة العرب لا يُنكرُ ذلك، وكانت قريش هي التي نصبَتْ لحرب رسول الله عليها وخلافه، فلما افتتحت مكة ودانت له فريش... دخلوا في دين الله، كما قال عز وجل، أفواجًا، يضربون إليه من كلِّ وجه.

يقول الله تعالى لنبيه ﷺ:

﴿ إِذَا جَآءَ نَصَمُ اللّهِ وَالْفَتْحِنِ وَرَأَتِكَ النّاسَ لَلْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ ﴿ إِذَا جَآءَ نَصَمُ اللّهِ وَيَا اللّهِ النَّالُ اللّهِ الْفَرْمُ إِنَّهُ وَكَانَ تَوَاجَانَ اللهِ النَّالِ اللّهِ النَّالِ اللّهِ النَّالِ اللّهِ النَّالِ اللّهِ النَّالِ اللّهِ النَّالِينِ اللهِ النَّالِينِ اللهِ النَّالِينِ اللهِ النَّالِينِ اللهِ النَّالِينِ اللهِ النَّالِينِ اللهِ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهُ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهُ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهُ النَّالُونِ اللّهِ النّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهُ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ النَّالِينِ اللّهِ النَّالِينَالِينَالِينَالِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللل

\* \* 4

# حجة الوَدَاع . . وَالرحيل !

﴿ الْبُوْمَ أَكْمَلُكُ لَكُمْ وَالْبَوْمَ أَكْمَلُكُ لَكُمْ وَلَا الْبُوْمَ أَكْمَلُكُ لَكُمْ وَلَا الْبُولُمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدِينَ لَكُمْ الْمُؤْمِلُمُ وَلَا الْمُؤْمِدِينَ لَكُمْ الْمُؤْمِلُكُمْ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(صدق الله العظيم)

\* \* 4

تطهرت ديار الإِسلام من وباءِ يهود، أعداءِ البشر.

وتطهرت أُرضُ المبعث وبلاد العرب من رِجس الوثنبة، وسقطت أُقنعةُ المنافقين، وعُزِلُوا عن المجتمع الإسلامي، ودخل الناسُ في دين الله أُفواجًا.

فهل بقِيَ من رسالة المصطفى ﷺ ما يؤديه في عصر مبعثِه؟

كان من المتوقع أن يحج ﷺ مرجعة من هوازن، في ذى القعدة من السنة التامنة للهجرة، بعد أن فُتحت مكة وتطهرت الكعبة من رجس الأصنام. لكنه ﷺ لم يشأ أن يشهد الموسم وهو وقتئذ خليط من المسلمين جند الفتح والمكيين مسلمة الفتح، ومن المشركين من سائر القبائل العربية التي شهدت الموسم وهي على الشرك. وحج بالمسلمين الصحابي «عَتَّاب بن أُسَيْد القرشي الأموى»: من مسلمة الفتح.

بعدها في السنة التاسعة، كانت سنة وفود القبائل على النبى على النبى السلمين لا علم ودخل الناس في دين الله أفواجًا وفي الموسم بفايا من المسركان، وكنرة من المسلمين لا علم لهم بمناسك حجهم، فهى تحج على ما عهدت من بقايا حج ابراهيم واسماعيل عليها السلام. وقد خرج أبوبكر من المدينة في نلايمائة من المهاجرين والأنصار. وفي طريقه إليها لحق به «على بن أبي طالب كرم الله وجهه» مبعونًا من النبي عليه الصلاة والسلام، على نافته القصواء. فتلا على أهل الموسم سورة التوبة، ونادى فبهم: «ألا يحج بعد ذلك العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان». ومن وقتئذ خلص الحج للمسلمين.

بعد سنة الوفود، حبَّ عَلَيْ حبة الوداع في السنة العاشرة للهجرة، -وهي الحجة الأولى الإسلام، لم يحبح قبلها بعد مبعثه - وفيها علَّم المسلمين مناسكَ الحج، وخطب فيهم خطبته المسهورة التي كانت الوصية الأخيرة إلى المسلمين من نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

«أيها الناس، اسمعوا قولى فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقفِ أبدًا. أيها الناس، إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقُوا ربكم، كحرمة يومِكم هذا وكحرمة شهرِكم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلَّغتُ، فمن كانت عنده أمانة فليؤدِها إلى من ائتمنه عليها، وإن كلَّ ربا موضوع، ولكن لكم رءُوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كلَّه. وإن كلَّ دم كان في الجاهلية موضوع. وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب - وكان مسترضعا في بني ليت فقتلته هُذيل - فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية.

أما بعد أيها الناس، فإن السيطان قد يئس أن يُعبَد بأرضكم هذه أبدًا، ولكنه إن يُطُعْ فيها سوى ذلك فقد رَضِيَ بما تَحقِرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم».

وبعد أن بيّن المصطفَى ﷺ إبطال الإسلام للنسىء، وحدَّدَ الأشهرَ الأربعة الحرم، أوصى بالنساءِ خيرًا، ثم ختم خطبة الوداع بقوله:

«فاعقِلوا أيها الناس قولى فإنى قد بلَّغتُ، وقد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلُّوا أبدًا: أُمرًا بينًا، كتابَ اللهِ وسنةَ نبيّه. أيها الناس، اسمعوا قولى واعقلوه، تعلمُنَّ أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أُخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمُنَّ أنفسكم، اللهم هل بلغت؟».

هتف المسلمون جميعا، ممن شهدوا حجة الوداع: اللهم نعم.

فقال ﷺ: «اللهم أسهد».

في حجة الوداع، نزل الوحى بآية إكمال الدين، وإتمام النعمة، قال تعالى:

﴿ الْبُوْمَ أَكْمَانُ كُوْمُ الْكُومُ أَكْمَانُ كُورُ الْإِسْكُمُ وَرَضِيتُ كُورُ الْإِسْكُمُ وَرَضِيتُ كُورُ الْإِسْكُمُ وَرَضِيتُ كُورُ الْإِسْكُمُ وِيَانًا ﴾ ويناً ﴾

فأحس المصطفى ﷺ أن قد نُعِي إلى أمته، وأنه على وسُك رحيل..

ورجع المصطفى ﷺ إلى المدينة فأقام بها بقيةً ذى الحجة والمحرم وصفر.. وفيها جهّز «أسامة بن زيد بن حارثة» رضى الله عنها، ليخرج إلى الشام في جند الإسلام، ومعه المهاجرون الأولون رضى الله عنهم..

وأمره ﷺ، أن يصل بالإسلام إلى تخوم البلقاء من أرض فلسطين. وبدا كأن المصطفى ﷺ أتم رسالته، وترك للمؤمنين من بعده أن ينشروا الدين الحقَّ في الآفاق، وأن يحملوا لواءه الميمون إلى المشرق والمغرب!

## الرحيل

تم يموت محمدُ بن عبد الله ﷺ، ويحيا المصطفى ﷺ في رسالته، نبيّ الإسلام المبعوثَ خاتًا للنبيين ومصدقًا لما بين يديه من الدين كله.

وتكون آيتُه، بعد أن أتم رسالته، أن يجوز عليه المرضُ والموت، كما جازت عليه أعراضُ البشرية وهمومُها وعواطفها، من حزن ومكل وكره وضيق وكرب، مثلها تجوز على سائر البشر. لكيلا يُفتَن به المسلمون فينسوا أنه بشرٌ رسول، كما فتن من قبلهم، فاتخذوا نبيهم مع الله إللها.

#### 非非非

فى ليال مِن من صفر، فى السنة الحادية عشرة للهجرة، سكا المصطفى على من مرض ألم به، فحسب آل البيت النبوى والمسلمون معهم، أنها وعكة طارئة لا تلبث أن تزول، دون أن يتصور أحد منهم أنه مرض الموت.

وتقُل المرض على «محمد بن عبد الله» فاستأذن نساءه أمهات المؤمنين أن يُرَّض في بيت عائشة، وقال على الله على الله

«مُرُوا أبا بكرِ فليُصَلِّ بالناسِ».

### \* \* \*

ولم يطُلُ عليه المرض..

أهلَّ شهر ربيع الأول، وخرج أهلُ المدينة لصلاةِ الصبح من يوم الاثنين، فبينا هم في المسجد وأبو بكر يصلي بهم، رُفع الستر من باب بيت أُم المؤمنين السيدة عائسة رضى الله عنها، وخرج المصطفى ﷺ عاصبًا رأسه، فها كاد الناس يلمحونه حتى كادوا يفتنون في صلاتهم برؤيته فرحًا به، لولا أن أشار إليهم أن «اثبتوا على صلاتكم».

وشعر أبو بكر بما كان من المصلين خلفه، فعرف أنهم لم يصنعوا ذلك إلا لرسول الله ﷺ، فنكص عن مُصلاه يفسح مكانه للمصطفى، لكنه دفعه وقال: «صلِّ بالناس».

وجلس ﷺ عن يمين أبى بكر، فصليَّ قاعدًا، حتى إذا قُضيت الصلاةُ أقبل المسلمون على نبيِّهم المصطفى فرحين مستبشرين، يهللون ويدعون ويباركون.

لم يدروا أنها صحوة الموت!

دخل المصطفى على بيته والوقتُ ضحى، فاضطجع على فراشه فى حجرِ زوجه عائشة، - التى اختار بيتها ليُمرَّض فيه - فها راعها إلا أن تقُل فى حجرها، ونظرت فى وجهه فإذا بصرُه قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة»(١)

\* \* \*

من بيت المصطفى على علا نحيبُ النساء فصك مسمع المدينة التي كانت قد استبشرت برؤية الرسول على في صلاة الصبح من ذلك اليوم!

وفى ذهول المباغتة، وجم الناس ببن مصدق ومكذب، وكان «عمر بن الخطاب» أسد مَنْ أنكروا أن يكون محمد عليه قد مات!

«إن رجالًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله ﷺ قد توفى؛ وإن رسول الله ﷺ والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربّه كها ذهب موسى بنُ عمران، فقد غاب عن قومِه أربعين ليلةً ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، ووالله ليرجعنَّ رسولُ الله ﷺ كها رجع موسى، فليَقطَعنَّ أيدى رجالٍ وأرجلهم زعموا أن رسول الله ﷺ مات!».

تركه أبو بكر لم يكلمه، ومضى لا يلتفت إلى سىء حنى دخل على المصطفى على الهيئة في بيت ابنته عائشة، فإذا هو مسجى هناك، فأقبل عليه محزونًا حتى كشف عن وجهه ففبّله، وقال: «بأبي أنت وأمى، أما الموتة التي كتب الله عليك، فقد ذُقتَها، نم لن تصيبك بعدها موتة أبدا».

ثم ردّ البُردَ على الوجه الحبيب.

<sup>(</sup>١) السيرة: ٣٠٤/٤.

وخرج إلى الناس المحتشدين في المسجد، و «عُمر بن الخطاب» ما يزال يكلمهم فدنا منه وفال مترفقًا، قد أحس ما أخذ ابن الخطاب من وقع الصدمة:

- على رسْلِكَ يا عمر، أنِصتْ!

فلما لم يلتفت إليه، أقبل على الناس فحمد الله وأثنى علبه، نم قال:

«أيها الناس، من كان يعبدُ محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومَن كان يعبد الله فإن الله حتى الا يموت».

ثم تلا الآية، من سورة آل عمران:

﴿ ...... وَمَا مُحَامَدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبَلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَا لَكُ مِن فَبَلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَاكَ أَوْ فَيْلَ الفَّلَبُتُهُ عَلَى أَعْقَدْ بِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَتْ مِ فَلَن يَعْزَلُ اللَّهُ عَلَى أَنْفُ كُولِتُ اللَّهُ عَلَى عَقِبَتْ مِ فَلَن يَعْزَلُ اللَّهُ اللَّهُ كُولِتُ اللَّهُ عَلَى عَقِبَتْ مِ فَلَن يَعْزَلُ اللَّهُ اللَّهُ كُولِتُ اللَّهُ اللَّهُ كُولِتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُ الللْهُ اللللْهُ الللْمُ اللَّالِمُ اللْلْمُ الللْلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ

فكأن الناسَ لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ..

أما عمر بن الخطاب، فما هو إلا أن سمع أبا بكر تلاها، حتى وقع إلى الأرض ما نحمله رجلاه، وقد عرف أن محمدًا قد مات..

\* \* \*

جهَّزوه للرحيل يومَ النلاثاء.

نم فتحوا باب بيته لألوف المسلمين فدخلوا عليه يودعونه ويصلُّون عليه أرسالًا: الرجال منهم أولًا، نم النساء، تم الصبيان.

ودفنوه حيث قُبض، في بيت زوجه عائشة بنت أبي بكر رضى الله عنها.

رفعوا فرانسه فحُفِر له تحته، ثم أضجعوه هناك في ليل الأربعاء من ذلك الشهر، ربيع الأول، السنة الحادية عشرة من هجرته.

\* \* \*

دفنوا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي ﷺ. وعاس النبي الرسولُ ﷺ، خاتم النبيين. ذاك الذى اصطفاه الله فأرسله بالهدى ودينِ الحق ليُظهرَه على الدين كلِّه ولو كره الكافرون. في فجر تلك الليلة الغراء من شهرِ رمضان المبارك، التي خرج فيها مع النور البازغ يتلو الكلمات الأولى من هذا القرآن:

معجزة نبوة، وكتاب سريعة، ولواء عقيدة وجهت التاريخ وحررت الإنسان. والنور الذي حَدًا مَسرى البشربة الأمية من ليل الجاهلية،

وقاد مسعاها إلى آفاق المتل العليا للحق والخير والجمال.

لِلَّهِ الحمد والمنـــة :

﴿ هُوَالَذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَيْمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ مَتْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيَنْهِ وَأَيْرَكِيمُ مُ وَالَّذِى بَعَنَ فِي الْمُرْمِينِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ العظيم) وَيُعَلِّهُمُ اللهِ العظيم)

\* \* \*

| onverted by | / Tiff Combine | - (no stamp | s are applie | d by registere | d version) |
|-------------|----------------|-------------|--------------|----------------|------------|
|             |                |             |              |                |            |

| 1997/7 | 600                 | رقم الإيداع    |  |
|--------|---------------------|----------------|--|
| ISBN   | 977 - 02 - 3784 - 1 | الترقيم الدولي |  |

1/9./14.

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ر استروحت إلى صحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، فإذا بي في فيض من سناه قد طويت أبعاد المكان وآماد الزمان إلى مسرح الأحداث الكبار التي بدأ بها عصر جديد للإنسان ..

ليس التاريخ ما أقدمه وليس السيرة ، وإنما هي مشاهد بما اجتنيتُ سيطرتُ على وجداني .. ارتبط فيها الماضي الحي بالحاضر المشهود . ولم أشأ .. بل لم أستطع أن أنصرف عن هذه الصحبة مع المصطفى - صلوات الله عليه وسلامه .. فكأني إذا أعكف على كتابتها أطيل مدى أنسى بها - وألتمس من مشاركة أصدقائي القراء مايضاعف لى عطاءها

د / عائشة عبد الرحن « بنت الشاطي »